# وهم الإلحاد

**أ.د. عمرو شريف** تقديم أ. د. محمد عمارة

EAN!

أ.د.عمروشريف

تقديم

أ. د. محمد عمارة

هدية المحرم ١٤٣٥ هــ

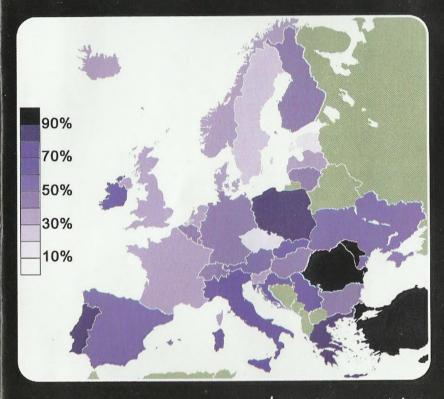

المؤمنون بوجود الته.. في أوربــا <sub>المصدر:</sub> ويكيميديا



#### تميلاعن

## الإلحاديين الفرب والإسلام

## بقلم: أ.د. معمل عمارة

الإلحاد: ظاهرة غربية، استقطبت قطاعًا من الفلاسفة والمفكرين الغربيين، وشرائح من الجماهير، منذ الجاهلية اليونانية وحتى العصر الذي نعيش فيه.. ويعود دارسو الفلسفة القديمة بظاهرة الإلحاد إلى الفيلسوف اليوناني (ديموقريطس الأبديري) (حوالي ٢٥- ٣٧٠ ق. م) الذي أرجع تولد العوالم وموتها إلى الضرورة، دون أن يخلقها إله.. ولقد وصف (كارل ماركس) (١٨١٨- ١٨٨٣م) ديموقريطس بأنه: (أول عقل موسوعي بين اليونانيين).. وقال عنه (لينين) (١٨٧٠ موسوعي بين اليونانيين).. وقال عنه (لينين) (١٨٧٠ موسوعي بين اليونانيين).. وقال عنه (لينين) (١٨٧٠ موسوعي بين اليونانيين).. وقال عنه العالم القديم) (١)

وعبر تطور الحضارة الغربية أصبح الإلحاد مذهبا فلسفيا، وبلغ ذروته في الماركسية بماديتها الجدلية والتاريخية التي هيمنت على أحزاب وحكومات ومجتمعات مثلت أكبر ظواهر الإلحاد في التاريخ الإنساني، حتى جاء سقوطها المدوى أوائل العقد الأخير من القرن العشرين.

ورغم سقوط الماركسية ، فلقد ظلت ظاهرة الإلحاد ملحوظة ، بال ومتزايدة في المجتمعات الغربية ، بسبب سيادة الفلسفة الوضعية المادية ، وبسبب العلمانية التي نزعت القداسة عن

<sup>(</sup>۱) (الموسوعة الفلسفية) وضع لجنة من العلماء السوفياتيين بإشراف: م. روزنتال. و. ب. يودين، ترجمة سمير كرم، طبعة دار الطليعة، بيروت سنة ۱۹۷۴ م.

العالم كل ال التفتي

العالم الدنس، وإنما هي في السماء!.. ولذلك أحالت الكنيسة كل العلماء الذين اشتغلوا بالتجارب في هذا العالم إلى محاكم التفتيش! (٤)

وعلى العكس من ذلك التاريخ الغربي، الذى ضيّق على العقل وعلى العلم، فوسع الأبواب التى تفضى إلى الزندقة والإلحاد كان تاريخ الإسلام وحضارته مع العقل والعقلانية والمعارف والعلوم والمنهج التجريبي والعلوم التجريبية . . لقد جاءت معجزة الإسلام عقلية ، تستنفر العقل كى يتعقل ويتدبر ويتفكر ويتذكر . . بل لينظر ويشك كى يصل إلى اليقين . . على حين كانت معجزات النبوات السابقة مادية ، تدهش العقل فتشله عن التفكير!

وفوق شيوع الاستدلال العقلى والمنطقي، في القرآن، على الحقائق والفلسفات جاء الحديث عن العقل. كفعل للضبط الحقائق والفلسفات جاء الحديث عن العقلي في تسع وأربعين آية. فإذا أضيفت إليها الآيات التى تتحدث باللفظ عن أدوات التعقل القلب. واللب. واللب والنهي ... والفقه .. والتدبر .. والاعتبار .. والحكمة .. إلخ. والنهي الفرآن الكريم.

ومع شهرة المقابلة- بل والتناقض- بين العقل والنقل في التراث الغربي، فإن المقابل للعقل- في تراثنا العربي والإسلامي- هو الجنون!

وعلى حين كان الضيق الغربى بسباحة العقل فى عوالم الأفكار، وبالفروض وبالشكوك المنهجية قيودا وأغلالا دفعت قطاعات من العقل الفلسفى الغربى إلى الزندقة والإلحاد.. كانت الأبواب الإسلامية مشرعة أمام العقل كى ينظر فى الخلق والواقع

المقدسات.. فالذين يؤمنون بوجود إله لهذا الكون - في أوروبا - حتى وإن لم يعبدوه - لا تتجاوز نسبتهم ١٤٪ من الأوروبيين! .. وفي انجلترا - حيث الملكة هي رئيسة الكنيسة - قفزت نسبة الملحدين المعلنين إلى ٢٥٪ من السكان! - بعد أن كانت ٨, ٤٤٪ منذ سنوات! (٢).

وعلى العكس من ذلك لم يكن الإلحاد ظاهرة في تاريخ الحضارة الإسلامية، بل لا نلمح له وجودا حقيقيا. قد نجد شخصيات قلقة إزاء الإيمان الديني. وأغلب هذا القلق إنما كان بمعايير المذاهب التي تقف عند ظواهر النصوص الدينية، والتي تنفر من التأويل. أما إذا عرض هذا القلق على مذاهب التأويل التي اتسعت آفاقها في الفلسفة الإسلامية، وعلى مذاهب الإسلاميين التي جعلت (الشك المنهجي) السبيل إلى اليقين فلن نجد لهذا القلى ولا لهذه الشكوك أشرا يربط بينها وبين حقيقة الإلحاد، الذي لا يؤمن أصحابه إلا بالمادة مصدرا للمعرفة، ولا يعتمدون سوى الحواس سبيلا لتحصيل هذه المعرفة (٣)

لقد كان العقل اليوناني عقلا تأمليا نظريا، ونادرا ما اعتمد التجربة لاختبار صدق الأقيسة والنظريات؛ لأن التجربة عند اليونان كانت محتقرة، باعتبارها عملا يدويا لا يحترفه سوى العبيد!

وجاء العقل المسيحى الغربى عقلا خرافيا، يحصر كل المعارف والعلوم في اللاهوت، ويخاصم التجربة؛ لأن العالم موضوع التجارب دنس، إذ مملكة - المسيح ليست في هذا

<sup>(</sup>٢) (الأهرام) عدد ٢٠/٥/٢٠١م.

<sup>(</sup>٣) د. محمــد عمارة (قراءة النص الديني بين التأويل الغربي والتأويل الإســلامي) طبعة دار السلام، القاهرة سنة ١٤٣٣ هـ، ٢٠١٢ م.

<sup>(</sup>٤) د. محمد عمارة (الإسالام في عيون غربية) ص ٣٢٩ – ٣٥٨، طبعة دار الشروق، القاهرة سنة ١٤٢٥ هـ، ٢٠٠٥م.

会当

والمسيرة والمصير دونما قيود.. حتى قال بعض علماء الإسلام: (إن أول شرط للمعرفة هو الشك).. وقال آخرون: (إن الواجب الأول على الإنسان هو الشك).. وأعلن البعض: (إن من لم يشك لم ينظر، ومن لم ينظر لم يبصر، ومن لم يبصر ففى العمى والضلال)!

ولقد تحول هذا الشك المنهجي - في التراث الإسلامي - الله على المنهجي - في التراث الإسلامي إلى (علم) من العلوم التي يجب تعلمها، لأنه هو الطريق إلى تحصيل اليقين الذي تطمئن به القلوب.. وعبّر الجاحظ (١٦٣ - ٢٥٥هـ ١٥٠٨ م) عن ذلك فقال لقارئه:

(فاعرف مواضع الشك وحالاتها الموجبة له، لتعرف بها مواضع اليقين والحالات الموجبة له.. وتعلّم الشك في المشكوك فيه تعلّما، فلو لم يكن في ذلك إلا تعرّف التوقف، ثم التثبت، لقد كان ذلك مما يُحتاج إليه، فلم يكن يقين قط حتى كان قبله شك، ولم ينتقل أحد عن اعتقاد إلى اعتقاد غيره حتى يكون بينهما حال شك، (٥)

وبهذا الأفق الإسلامي المتميز - بل والفريد - تم استيعاب العقلانية بكل تجلياتها في أحضان الإيمان الإسلامي، فانعدمت أو كادت - القيود والضرورات الملجئة إلى الإلحاد.

وعلى حين أغلق العقل المسيحى الغربى أبواب المنهج التجريبي، وحرم على العلماء الاستغال بالعلوم التجريبية التى اعتبرها اشتغالا بالدنس جاءت الرؤية الإسلامية للكون، لتقرر أن العالم ليس دنسا، وإنما هو خلق الله، يسبح بحمده حتى وإن لم نفقه نحن لغة تسبيحة، ومن ثم فهو – بمكوناته وطاقاته

(•) الجاحظ (كتاب الحيوان) ج ٦، ص ٣٥، ٣٧ تحقيق الأستاذ عبدالسالام هارون، طبعة القاهرة – الثانية، (والحديث هنا عن الشك المنهجي) وليس عن (الشك العبثي)

الذي يناقض الفطرة ويشكك في البدهيات.

وإمكاناته - مسخر للإنسان في القيام برسالة العمران.. ولذلك فإن فقه هذا العالم، واكتشاف أسراره - بالتجريب والعلوم التجريبية هو عبادة، تجعل علماءها الأكثر خشية لله، حتى لقد جاء الحديث القرآني عن العلماء الذين هم الأكثر خشية لله في سياق الحديث عن العلوم الكونية الطبيعية - وليس العلوم النظرية - في سياق الحديث عن علوم: الماء.. والسماء.. والنبات.. والجيولوجيا.. والإنسان.. والحيوان.. والحشرات.. إلخ.. إلخ:

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَمْرَتٍ مُخْلِفًا اللَّهَ الْوَنهُ اللَّهُ الْوَنهُ اللَّهُ الْوَنهُ اللَّوَانُهُ أَلُونهُ اللَّهُ الْوَنهُ الْوَنهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَزينُ عَمَادِهِ ٱلْعُلَمَ وَأُلْ إِنَّ ٱللَّهُ عَزينُ اللَّهُ عَزينُ عَمَادِهِ ٱلْعُلَمَ وَأُلْ إِنَّ ٱللَّهُ عَزينُ عَمَادِهِ الْعُلَمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَزينُ عَمَادِهِ الْعُلَمَ وَأُلْ إِنَّ ٱللَّهُ عَزينُ عَمَادِهِ الْعُلَمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَزينُ اللَّهُ عَنهُ وَلَهُ اللَّهُ عَنهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ عَبَادِهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ عَبَادِهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللْمُلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(فاطر: ۲۷، ۲۷).

فبينما كان التجريب في الطبيعة وعلومها – في الغرب المسيحي – هرطقة يفر أصحابها من محاكم التفتيش ومحارقها إلى الإلحاد.. كان التجريب - في الحضارة الإسلامية – عبادة يتقرب بها أصحابها إلى الله.. كانت (علما لأشراف أهل الحكمة، يتفرغ للجدال فيه الشيوخ الجلّة والكهول العلية، حتى ليختارون النظر فيه على التسبيح والتهليل، وقراءة القرآن، وطول الانتصاب في الصلاة، وحتى يزعم أهله أنه فوق الحج والجهاد، وفوق كل بر واجتهاد)! – على حد تعبير الجاحظ (٢)

وعلى حين كان الوقوف بمصادر المعرفة - عند الملاحدة -

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق، ج١، ص ٢١٦، ٢١٧.

وإلهاماتها..

محصورا في المادة . . وبسبل المعرفة عند الحواس . . فلقد استوعبت نظرية المعرفة الإسلامية- في مصادر المعرفة- عالم الغيب وعالم الشهادة . . كتاب الله المنظور وآياته المبثوثة في الأنفس والآفاق، وكذلك كتابه المسطور ونبأ السماء العظيم.. كما استوعبت في سبل المعرفة وأدواتها الهدايات الأربع: العقل. والنقل. والتجربة . والوجدان . فالعقل يضيف ويصحح للحواس . . والنقل يضيف أنباء عالم الغيب التي لا يستقل العقل بإدراك كنهها . . والوجدان يضيف إلى حسابات العقل ما يرطبها ، كما تضبط حسابات العقول خطرات القلوب

وهكذا تستوعب نظرية المعرفة الإسلامية كل مستويات النظر.. كما يستوعب الخطاب القرآني كل مستويات المخاطبين:

١- أهل الحكمة والبرهان.

٧- وأهل الموعظة من جمهور المخاطبين وعامتهم.

٣- وأهل الجدل الذين يقفون بين الخاصة وبين الجمهور..

﴿ أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أعلم بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴾

(النحل: ١٢٥)

فلم تقم - في هذا الخطاب الإسلامي - التناقضات بين مستويات الخطاب، ولا بين مستويات المخاطبين (٧)

ولهذه الفروق الجوهرية بين الإسلام وبين فلسفة اليونان ولا هوت المسيحية الغربية. . ومن ثم بين الحضارة الإسلامية وبين الحضارة الغربية اختلف أمر الإِلحاد بينهما . . فكان الإِلحاد وكانت الفلسفة المادية- في التاريخ الغربي- ظاهرة حاضرة وملحوظة - إلى جانب الفلسفة الإلهية والمثالية دائما وأبدا.. بينما خلا تاريخ الإسلام الفلسفي والفكري والحضاري من ظاهرة الإلحاد، ولم يعرف سوى بعض الشخصيات القلقة، والشكوك التي ضاق بها الذين خاصموا التأويل ووقفوا عند ظواهر النصوص التي جاءت في المتشابهات، فلم يتم توظيفها- بالشك المنهجي- لتكون سبيلا لليقين الذي تطمئن به القلوب.

وإذا كان التاريخ الإسلامي قد شهد بروز قرن الزندقة عن طريق الشعوبية الفارسية ، التي أرادت الانتقام من الإسلام الذي طوى صفحة كسرويتها وذلك بإِشاعة الشكوك التي لبست- في بعض الأحيان-أثواب الخلاعة والمجون . . وهي الموجة التي كسرت شوكتها عقلانية الإسلام التي رفع رايتها أهل العدل والتوحيد . . فإن الغزو الفكرى الغربي، الذي جاء إلى بلادنا- في العصر الحديث- بركاب الغزوة الغربية الحديثة، قد فتح العديد من الثغرات الفكرية والدينية للانحراف عن منهاج الفكر والحياة الإسلامي.

فلقد كانت الفلسفة المادية الوضعية أداة غربية للانحراف بالعقل المسلم عن العقلانية الإسلامية المؤمنة. . أرادت الوقوف بالمسلم عند العقل والحواس، دون الشرع والشريعة . . ولقد تصدى العقل المسلم لهذا الانحراف- على لسان رفاعة الطهطاوي (١٢١٦-١٢٩٠هـ ١٨٠١-١٨٧٣م) الذي قال عن هذه الفلسفة الوضعية المادية- التي بلورتها النهضة الأوروبية-: (ولهم في الفلسفة حشوات ضلالية مخالفة لكل الكتب

<sup>(</sup>٧) د. محمد عمارة (مقام العقل في الإســـلام)، طبعة نهضـــة مصر، القاهرة، ســنة

السماوية) والذى ميز بين ما لدى الغرب من علوم طبيعية للتمدن والمدنية - عمران الواقع - وبين هذه الفلسفة المادية التي أشاعت الإلحاد والكفر بالدين، وصاغ ذلك شعرا قال فيه:

أيسوجد من البياريس ديسار شموس السعام فيها لا تغيب ولسيسل السكفر ليسس له صباح أمسا هسندا، وحق كم، عجيب! كما نبه على تميز العقلانية الإسلامية عن العقلانية الغربية... فعقلانيتنا تتزاوج مع الشرع، بينما يقفون هم عند العقل المجرد عن الشرع.. فقال:

(إن تحسين النواميس الطبيعية لا يعتد به إلا إذا قرره الشرع، وليس لنا أن نعتمد على ما يحسنه العقل أو يقبحه إلا إذا ورد الشرع بتحسينه أو تقبيحه.. فكل رياضة لم تكن بسياسة الشرع لا تثمر العاقبة الحسني.. فينبغى تعليم النفوس السياسة بطرق الشرع، لا بطرق العقول المجردة) (^)

وجاءت مدرسة الإحياء والتجديد الإسلامية، التي هندس مشروعها الفكرى الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده (١٢٦٦ - ١٣٢٣ هـ، ١٨٤٩ - ١٩٠٥م) لتنتقد الطابع المادى الإلحادى للنموذج الحضارى الغربي، ولتتحدث عن هذه المدنية الغربية باعتبارها: (مدنية الملك والسلطان) مدنية الذهب والفضة، مدنية الفخفخة والبهرج، مدنية الختل والنفاق، وحاكمها الأعلى هو (الجنيه) عند قوم، و(الليرا) عند قوم آخرين، ولا دخل للإنجيل في شيء من ذلك. لقد اكتشف أهلها كثيرًا مما يفيد في راحة الإنسان وتعزيز نعمته، ثم عجزوا عن أن يكتشفوا طبيعة

الإنسان، ويعرضوها على الإنسان حتى يعرفها فيعود إليها. لقد عجزوا عن جلاء الصدأ الذى غشى الفطرة الإنسانية، وعن صقل النفوس حتى يعود لها لمعانها الروحي. لقد عجزوا - مع قوة العلم - عن كشف الطبيعة الإنسانية التي عرّفها الدين إلى أربابها في كل زمان) (٩).

كما لفت النظر إلى تميز الإسلام بالوسطية الجامعة التى أنقذت أمته وحضارته مما وقع فيه الغرب من المادية، (فلقد ظهر الإسلام) لا روحيًا مجردًا، ولا جسدانيًا جامدًا، بل إنسانيًا وسطا بين ذلك، آخذًا من كلا القبيلين بنصيب، فتوافر له من ملاءمة الفطرة البشرية ما لم يتوافر لغيره، ولذلك سمى نفسه دين الفطرة، وعرف له ذلك خصومه اليوم، وعدوه المدرسة الأولى التى يرقى فيها البرابرة على سلم المدنية. لقد جاء الإسلام كمالاً للشخص، وألفة للبيت، ونظامًا للملك، امتازت به الأمم التى دخلت فيه عن سواها ممن لم يدخل فيه (١٠).

وضمن الغزو الفكرى الغربى وفد التنصير إلى بلادنا فى ركاب الغزوة الغربية الحديثة . . جاء لاختراق الإسلام ، طامعًا فى تنصير كل المسلمين ، وطى صفحة الإسلام من الوجود! . . ولقد توسل المنصرون إلى ذلك بوسائل كثيرة منها – عند العجز عن تنصير المسلم – تشكيكه فى إسلامه ، ودفعه إلى الزندقة والإلحاد . . ولقد حاكوا فى تعصبهم ضد الإسلام ، وتفضيلهم إلحاد المسلم على إيمانه بالدين الذى يصدق بكل الكتب وبجميع النبوات والرسالات ، حاكوا يهود المدينة المنورة على عهد النبوة ، الذين شهدوا للوثنية القرشية ضد التوحيد الإسلامي ، فقالوا لمشركى

<sup>(</sup>٩) محمد عبده (الأعمال الكاملة) ج ٣، ص ٢٠٥، ٩٥؛، دراسـة وتحقيق: د. محمد عمارة، طبعة بيروت سنة ١٩٧٧ م.

<sup>(</sup>١٠) المصدر السابق، ج ٣، ص ٢٨٧، ٢٢٥، ٢٦٦.

<sup>(</sup>A) الطهطاوى (الأعمال الكاملة) ج ٢، ص ١٦٠، ٤٧٧، ٣٨٦، دراسـة وتحقيق د. محمد عمارة، طبعة بيروت، سنة ١٩٧٣م.

مكة:

- (إن دينكم خير من دين محمد، وأنتم أولى بالحق منه)! والذين أشار إليهم القرآن الكريم فقال:

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَبِ يُؤْمِنُونَ الْجِبْتِ وَٱلطَّعْفُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَنَوُلاَءِ أَهَدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ﴾ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ﴾

(llimla: 10)

هكذا وقف المنصرون ليعلنوا بلسان كبيرهم (صموئيل زويمر) (١٩٥٧ - ١٩٥٢ م): أن تشكيك المسلم في دينه هو الموقف الأولى إذا لم يكن الانتقال به من الإسلام إلى النصرانية! (١١)

وفى بداية ثلاثينيات القرن العشرين نجح المنصرون فى تنصير أحد أبناء الأسر المصرية بمدينة الإسكندرية، وهربوا به إلى الخارج، فاهتز ضمير الأمة لهذا الحدث الجلل والغريب، حتى أنه قد أحدث تحولاً فى الحياة الفكرية قاد عددًا من رموز الفكر العلماني إلى الكتابة فى الإسلاميات.. وكان فى مقدمة هؤلاء الكتاب الكبار الدكتور محمد حسين هيكل باشا (٥، ١٣٠٥ - ١٣٧٥ هـ، ١٣٨٨ - ١٩٦٤ م).

وفى عام ١٩٣٧ م كتب إسماعيل أدهم ( ١٩٣٩ – ١٣٥٩ هـ ، ١٩١١ م) رسالة صغيرة فى تحبيذ الإلحاد عنوانها: (لماذا أنا ملحد) . . وكانت ثقافة الرجل ثمرة للفكر المادى

الماركسى الذى درسه وعاشه وعايشه عدة سنوات فى الإتحاد السوفييتي . ولقد قامت الردود الإسلامية - العقلانية المستنيرة - بوأد هذه النزعة الإلحادية فى مهدها . . ثم طويت صفحتها بانتحار صاحبها غرقًا عند شاطئ الإسكندرية سنة ١٩٤٠م .

ومضت الحياة الفكرية بعالم الإسلام دون أن يعرف الإلحاد (كظاهرة)، وإن عرف - كما أشرنا من قبل - بعض الشخصيات القلقة، وبعض الغلو العلماني الذي يفتري الكذب على شريعة الإسلام والتاريخ الفكري والحضاري للمسلمين. كما عرف عالم الإسلام إبان القرن العشرين هوامش للفكر المادي المركسي، تمثلت في تنظيمات شيوعية لم تكن الدعوة إلى الإلحاد ملحوظة في أدبياتها، مراعاة منها للإيمان الديني الذي تدين به الجماهير التي تتوجه إليها هذه الأدبيات.

ولقد ظل الحال كذلك حتى جاءت ثورة الاتصالات المعاصرة التى أزالت الحواجز النسبية بين الثقافات والحضارات، والتى جعلت فيها شبكة المعلومات العالمية من الكون الثقافى والعولمة الفكرية صفحة مفتوحة أمام جميع الناس فى كل القارات والأقطار والحضارات. فرأينا – ولأول مرة فى تاريخنا – تسلل الإلحاد الغربى إلى نفر من الشباب المسلم، الذين لم تقو مداركهم فى العلم القومي، ولم تتحصن عقولهم بالوعى الفكرى الإسلامي، العلم القومي، ولم تتحصن عقولهم بالوعى الفكرى الإسلامي، القلوب. فعلى مواقع (النت) وفى غرف الدردشة، يتساقط فر من هؤلاء الشباب فى مستنقع الإلحاد، تساقط الغرقى الذين اجتذبتهم أمواج المحيطات، دون أن تكون لهم الدراية وتقلباتها. ولقد وضح ذلك أكثر ما وضح فى المجتمعات الإسلامية التى يسود فيها خطاب دينى غريب عن العصر، أو

<sup>(</sup>١١) د. محمد عمارة (الغارة الجديدة على الإسلام)، طبعة نهضة مصر، القاهرة سنة ٢٠٠٣ م.

12

غارق في الجمود والتقليد..

لذلك . . وقيامًا بالواجب العلمي للعقل الإسلامي في أداء فرائضه الثلاث :

١- تبليغ الدعوة بالحكمة والبرهان والموعظة الحسنة.

٧- وإقامة الحجة بالحوار والمجاهلة بالتي هي أحسن.

٣- وإزالة الشبهات التي يقذف بها دعاة الإلحاد عقول الشباب.

قيامًا بهذه الفرائض تطلعت إلى ساحة الفكر الإسلامي - وخاصة في مصر - بلد الأزهر الشريف ، فكانت الصدمة عندما لم أجد أحداً بين علماء الإسلام قد أولى هذا الحقل ، حقل الرد على الماديين ومحاورة الملحدين . ما يستحق من التخصص والاهتمام ، لكن ولحسن الحظ وجدت هذا العالم الفاضل ، أستاذ الطب الدكتور عمرو شريف ، الذي استوعب تاريخ الإلحاد ودعاوى فلاسفته قديمًا وحديثًا في الغرب والشرق ، والذي أسهم بجهود فكرية مشكورة ومتميزة وممتازة في هذا الميدان ، والذي قام بمحاورة عدد من مشاهير الملحدين العرب ، فكسر شوكتهم بالعقلانية العلمية والمنطق الإيماني ، فطلبت منه أن يقدم لقراء مجلة الأزهر ، التي كانت على مر تاريخها حارسة لعقائد يقدم وشريعته وحضارة أمته . والتي سبق لها وأسهمت في الرد على كتاب إسماعيل أدهم سنة ١٩٣٧م (١٢) ، طلبت من الدكتور عمرو شريف أن يقدم للشباب المسلم الحقائق التي تعرى أوهام عمرو شريف أن يقدم للشباب المسلم الحقائق التي تعرى أوهام الإلحاد وأكاذيب الملحدين ، فكان هذا الكتاب الذي أقدم بين يديه .

لقد عشت معه، وعايشت أفكاره، وتأملت منطقه وحججه، فوجدته ثمرة ناضجة لعلم غزير، وتجارب غنية، وإخلاص يتميز

به أصحاب الرسالات، وغيرة على الإنسانية أن تضل طريق الهداية فتقع في مستنقع الإلحاد الذي يقطع طريق الأمل أمام أهله فيغرقهم في بحار اليأس والقنوط.

إنه كتاب علمى دقيق وعميق، ومع ذلك فهو واضح، بل وممتع، وجذاب. ففيه مستويات من الحقائق العلمية، وطبقات من البراهين المنطقية، تجعل لكل قارئ من القراء، الذين تتفاوت مداركهم العلمية ومستوياتهم الفكرية، نصيبًا وحظًا يدعم الإيمان ويبدد شبهات الإلحاد.

إن الإلحاد يفترس طَمأنينة النفوس البشرية في مجتمعات غربية تتمتع بأعلى مستويات المعيشة والإشباع للشهوات، فتشهد - مع ذلك - أعلى مستويات القلق والانتحار!.

بينما يضمن الإيمان الدينى طمأنينة النفوس فى أكثر المجتمعات الإسلامية فقرًا، فلا تجد فيها أثرًا لانتحار الملحدين!! لذلك كان تبديد أوهام الإلحاد والملحدين سبيلاً لتحقيق الطمأنينة والسعادة فى هذه الحياة الدنيا. فضلاً عن النعيم فى يوم الدين.

وتلك هي رسالة هذا الكتاب الذي نقدمه إلى القراء، سائلين المولى - عز وجل - أن ينفع به، وأن يجزى كاتبه خير الجزاء... إنه سبحانه وتعالى خير مسئول وأكرم مجيب.

\*\*

<sup>(</sup>١٢) لقد نشرت مجلة الأزهر – يومئذ – دراسة علمية ممتازة لرئيس تحريرها العلامة محمد فريد وجدي، عنوانها: (لماذا هو ملحد)؟.. سنعمل على إعادة نشرها ضمن الجهود التى نبذلها لمحاربة الإلحاد – إن شاء الله..

وهؤلاء تقابلهم في العصر الحديث المدارس الفكرية المادية التي جعلها المنكرون لله تعالى آلهة يتبعونها ، كالداروينية والماركسية .

ويمتد الادعاء ليشمل «ادعاء النبوة»، وكان هذا النمط أكثر شيوعًا بين العرب من ادعاء الألوهية، ويحدثنا القرآن الكريم عن هذين النمطين بقوله تعالى:

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۚ أَوْ قَالَ أُوحِى إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ﴾

(الأنعام: ٩٣).

٢- يطلق القرآن الكريم على المنكرين لوجود الله عز وجل السم «الدهرية»، وقال فيهم:

﴿ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا ٓ إِلَّا ٱلدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ لِكُنَا ٓ إِلَّا ٱلدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ لِلْأَلْوَ مَنْ عِلْمٍ ۚ إِنَّ الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ لِلْأَلْوَ مِنْ عِلْمٍ ۚ إِنَّا يَظُنُونَ ﴾

(الجاثية: ٢٤).

وجاء في «موسوعة المفاهيم» للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن الدهرية مذهب كل من اعتقد في قدم الزمان والمادة والكون، وأنكر الألوهية والخلق والعناية والبعث والحساب، كما يرون أن الموجب للحياة والموت هي طبائع الأشياء وحركات الأفلاك.

وهـؤلاء الدهرية المنكرون للإلوهية هم أقـرب الكافرين من الملاحـدة المعاصرين، كما يخبرنا القرآن الكريم عما سيدعيه بعض الدهريين بعد أربعة عشـر قرنًا عن خلق الكون والإنسان من عدم، فيقول الحق عز وجل:

﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِشَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴾ (الطور: ٣٥).

## تقليم

الإلحاد في القرآن الكريم

يرى الكثير من المفسرين أن القرآن الكريم لم يتناول قضية الوجود الإلهى، باعتبار أنها فطرة في النفس البشرية، لذلك اتجه مباشرة إلى الاستدلال على وحدانية الله تعالى، ونحن نتبنى الرأى الآخر القائل بأن القرآن الكريم - باعتباره خاتم الكتب السماوية - كان طبيعيًا أن يبدأ بإثبات قضية الوجود الإلهى، سواء بتبنيه الفطرة البشرية، أو بالمنطق العقلى، أو بالحث على النظر في الآفاق وفي الأنفس، ثم يعرج بعد ذلك إلى قضية التوحيد، ثم إلى تناول أشكال الطمس والانحراف المختلفة التي يمكن أن تصيب الفطرة الإنسانية وسلامة العقل، ويطلق القرآن الكريم على هؤلاء السم «الكافرون»؛ حيث كَفَرَ تعنى غَطَى:

﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَ فِرُونَ اللَّهِ الْحَافِرُونَ اللَّهِ الْمَاعَبُدُ مَا تَعَبُدُونَ اللَّهُ وَلَا أَنتُمْ عَلَيْدُونَ مَا أَعَبُدُ اللَّهُ وَلَا أَناْعَابِدُ مَّا عَبَدَتُمْ اللَّهُ وَلَا أَنتُمْ عَلَيْدُونَ مَا أَعْبُدُ اللَّهُ دِينِ اللَّهُ وَلِيَ دِينِ اللَّهُ اللَّهُ وَلِيَ دِينِ اللَّهُ اللَّهُ وَلِيَ دِينِ اللَّهُ اللَّهُ وَلِيَ دِينِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي دِينِ اللَّهُ الْمُعِلَّالِمُ اللْمُعِلَّةُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَلِي الللْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُو

(الكافرون: ١:٢).

وهؤلاء الكافرون قد يكونون:

«مدعون» أو «منكرون» أو «مشركون» أو «ضالون»

1- أما المدعون، فهم «مدعو الألوهية»، وقد تناول القرآن الكريم هذا النمط من الانحراف من خلال القصص القرآنى، فيحدثنا عن نمرود إبراهيم وفرعون موسى، وبعد نزول القرآن قابلنا هذا الادعاء عند غلاة الشيعة الذين ألهوا الإمام على بن أبى طالب رضى لله عنه، ثم عند البهائيين، وهذا الادعاء هو أشد أشكال الانحراف عن الفطرة السوية.

﴿ زَعَمُ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ اللَّهُ اللَّهُ عَنُواۚ قُلُ بَكَ وَرَقِي لَلْبَعَثُنَّ ثُمَّ لَنُبَوَّنَّ بِمَا عَمِلْتُمُ وَذَكِ كَالْبَعَثُنَّ ثُمَّ لَنُبَوَّنَّ بِمَا عَمِلْتُمُ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴾

(التغابن: ٧)

والمشرك بعد «المدعين » و »المنكرين» «المشركون»،
 والمشرك هو الذى يؤمن بوجود الله، لكنه يعبد معه غيره
 من أصنام وأوثان ويقدس الأولياء، بزعم أنهم يقربونه لله عز
 وجل:

﴿ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ ۚ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيكَ ۚ مَا هُمْ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىۤ إِنَّ ٱللَّهَ يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٓ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُو كَنذِبُ كَفَارُ ﴾ في عَنْ هُو كَنذِبُ كَفَارُ ﴾ في عَنْ هُو كَنذِبُ كَفَارُ ﴾ في عَنْ هُو كَنذِبُ كَفَارُ ﴾ (الزمر: ٣)

ومن أشكال الشرك الأخرى التي يكشف القرآن الكريم الدها أن ينقاد الإنسان لـ (هواه)، فيكون كمن اتخذه شريكا متعالى:

﴿ أُرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَاهَهُ، هَوَلَهُ أَفَأَنَتَ تَكُونُ عَلَيْهِ

(الفرقان: ٣٤).

٣- و «الضالون» آخر أنماط الكافرين، وهم الذين ضلوا عن المن بعد أن عرفوه، وهؤلاء موجودون في جميع الملل والديانات. ومن الضالين في أمة المصطفى ولي ناهم التصوف الفلسفي الثالين بوحدة الوجود المطلقة وبالحلول والاتحاد، ظنًا منهم أن اللك كمال التوحيد.

٧ جاء لفظ «يلحد» في القرآن الكريم على ثلاثة معان:

سبحان الله، ﴿ مِنْ غَيْرِشَى ۚ ﴾ هنا تعنى : من غير مادة ومن غير سبب أول ، كما تعنى ﴿ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴾ أن الشيء يخلق ذاته ، وقد ادعى الملاحدة المعاصرون وقوع هاتين الفرضيتين المستحيلتين!.

٣- يحدثنا القرآن الكريم عن طائفة تقر بالإله الخالق للكون، والذي اعتزله بعد أن وضع فيه القوانين التي تسيره، ومن ثم ينكر هؤلاء «القيومية»، أي ينكرون متابعة الإله الخالق للكون بالحفظ والتدبير والرزق، وفي هؤلاء يقول الحق تعالى:

﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾

(العنكبوت: ٢١)

٤- يخبرنا القرآن الكريم أن من الكافرين من يقر بالقيومية:
 ﴿ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّرَلَ مِن السَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْتُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ
 يَعْقِلُونَ

(العنكبوت: ٦٣)

لكنه ينكر أن يكون الإله قد تواصل مع البشر عن طريل الأنبياء والرسل، أى ينكرون الديانات، وهذه الطائفة (والتي قبلها) تقابل «الربوبيين» المعاصرين.

ويهدف الربوبيون من إنكار الديانات السماوية - في المقام الأول - إلى إنكار البعث والثواب والعقاب، فعند ذلك لن يكون هناك مبرر للعبادات وللالتزام بأوامر الله عز وجل ونواهيه، وبدلك يُفرغوا الألوهية من كل معنى وقيمة:

MAN I

#### لماذا هذا الكتاب؟

يجئ كتابنا الذى بين يديك لطرح أنماط الانحراف عن فطرة الألوهية والتدين، والتي تعارفنا عليها باسم الإلحاد، والتي نرصدها بالتأمل العقلي في المجتمعات المعاصرة، كما نقوم بإظهار ما في هذه الانحرافات عن عَوار وتهافت، والرد على ما يطرحه الملاحدة من حجج بالمنهج العلمي، كما نهدف بكتابنا إلى إثبات أن العلم المعاصر في شتى فروعه (الفيزياء والكون والحياة وعلوم المخ والأعصاب والنفس)

قد قدم الأدلة القوية في قضية الوجود الإلهي، حتى صارت هذه الأدلة بابًا واسعًا للاستدلال على عقيدة الألوهية والتوحيد، تمامًا كما نشأ علم الكلام منذ قرابة الألف عام.

لقد صرنا - بلا شك - نحيا في زمان تحقق قول الحق تعالى: ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَتَىٰ يَبَيَنَ لَهُمْ ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَيَّ يَبَيَنَ لَهُمْ الْفَاقِ وَفِي آنفُسِمِمْ حَتَىٰ يَبَيَنَ لَهُمْ الْفَاقُ الْفَاقُ الْفَاقُ الْفَاقُ الْفَاقُ الْفَاقُ الْفَاقُ الْفَاقُ الْفَاقُ اللهُ الْفَاقُ اللهُ الْفَاقُ اللهُ اللهُل

د. عمرو شریف

#### الأول:

﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْمُسْنَى فَأَدْعُوهُ بِهَا ۗ وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي السَّمَيْدِةِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ السَّمَيْدِةِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾

(الأعراف: ١٨٠).

وهذا هو الإلحاد في أسماء الله تعالى ، أى الميل والانحراف بها إلى الباطل ، فينسبون إلى الله تعالى العدمية ، أو الجبر ، أو الحلول والاتحاد ، أو . . . . . .

#### الثاني:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ۗ ﴾ (فصلت: ١٤).

وهو تحريف معنى آيات القرآن الكريم إلى غير مراد الله تعالى منها، فيفسرون مثلاً آيات طلاقة المشيئة الإلهية بأن الإنسان مُجْبَر مُسَيَّر.

#### والثالث:

﴿ وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعُلِّمُهُ. بَشَرُّ لِسَانُ ٱلَّذِى يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيًّ وَهَنذَا لِسَانُ عَرَبِكُ مُّبِيثُ ﴾ الَّذِى يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيًّ وَهَنذَا لِسَانُ عَرَبِكُ مُّبِيثُ ﴾

ويلحدون إليه بمعنى ينسبون إليه ، والمقصود من الآية أن الكفار ينسبون تعليم محمد رسي الكهان ، وهؤلاء لسانهم أعجمي غير عربي .

سبحان الله، لم يَدَع القرآن الكريم نمطًا من أنماط الانحراف عن فطرة الألوهية التي ظهرت حتى يومنا هذا إلا واعترضه بالحجة والبرهان، وهذا هو الجدير بخاتم الكتب السماوية.

## الفصل الأول

## نشأة الإلعاد المعاصر وسمائله

لا شـك أن الإلحـاد المعاصـر مُنتَج أوروبي في المقـام الأول، ومن هناك انتقل إلى بلادنا، لذلك من أجل أن نفهم المد الإلحادي الذي نعايشه ونتصدى له ينبغي أن ندرس نشأة الإلحاد المعاصر وأصوله.

حتى خمسمائة عام مضت ، كان المصدر الرئيسي للمعرفة في أوروبا هو الكتاب المقدس. كذلك تبنى رجال الكنيسة الكاثوليكية آراء أرسطو وبطليموس العلمية حول الكون والعلوم الطبيعية، وألحقوها بمفاهيمهم المقدسة.

انطلاقًا من هذه المصادر كوَّن إنسان العصور الوسطى في أوروبا صورة عن العالم، تتلخص في أن الأرض تقف ثابتة في مركز الكون وتدور حولها الشمس والقمر وبقية الكواكب، وقد خلق الإله العالم من عدم عام ٤ . . ٤ قبل الميلاد ، وحتى تتوسط حياة المسيح تاريخ العالم سيكون يوم القيامة عام ٤٠٠٤ ميلادية.

ويسير العالم طبقًا لخطة إلهية محكمة ، فكل شيء في الكون له هدف وغاية (وهذا ما يُعرف بالغائية)، وقد تَكفُّل الإِله بتحديد الخير والشر والقيم الأخلاقية (مما يعني أن العالم نظام أخلاقي، وأن هذه الأمور ليست نسبية تبعًا لرغبات البشر) ، وأخيرًا يقف رجال الكنيسة كواسطة بين الإله وبين الناس في قبول التوبة والحصول على الغفران و دخول الجنة.

#### العلم يخرج من القمقم...

يؤرخ المؤرخون لنهاية العصور الوسطى وبداية العصر الحديث بصدور كتاب «عن دوران الأجرام السماوية» للعالم الفلكي والرياضي البولندى كوبرنيكوس (١٤٧٣ - ١٥٤٣م)، الذي أثبت بالحسابات الرياضية أن الأرض مجرد تابع يدور حول الشمس، وقد أكد عالم

الفلك الإيطالي الشهير جاليليو (١٥٦٤ - ١٦٤٢م) باستخدام التليسكوب ما تَوَصَّل إليه كوبرنيكوس رياضيًا، وقد تعرضا (مع غيرهما من العلماء) للاضطهاد والتعذيب من رجال الكنيسة بالفاتيكان باعتبارهما من السحرة والمشعوذين.

وقد بلغت الجهود العلمية ذروتها بفضل عبقرية عالم الفيزياء والرياضي البريطاني إسحق نيوتن (٢٤٢ - ١٧٢٧م) الذي أتم إرساء أسس العلم الحديث، لقد توصل نيوتن إلى قوانين الحركة الثلاثة الشهيرة وكذلك قانون الجاذبية، كما وصف بدقة من خلال هذه القوانين بنية المجموعة الشمسية، وهي نفس القوانين التي تصف سقوط التفاحة من الشجرة ، كما تصف ما يحدث إذا تصادم

لقد كان نيوتن مسيحيًا ورعًا، وكان أريسيًا يؤمن بنبوة المسيح، ولا شك إنه كان سيصاب بالهلع لو أدرك أن إنجازاته العلمية ستُقَوِّض أركان الدين في الغرب.

#### الإلحاد يظل برأسه:

لكن، كيف تسببت هذه الاكتشافات (وغيرها كثير) في الصراع الذي نشب بين العلم والدين في أوروبا؟

لم يكن الصراع بين العلم والدين بسبب أن اكتشافات «معينة» للعلم تتعارض مع معتقدات «معينة» للدين ، كذلك فإن المفاهيم التي كان على الكنيسة أن تتخلى عنها أمام طوفان العلم لم يكن منها ما هو

فأساسيات الدين تتلخص في ثلاث نقاط، نُطلق عليها «النظرة الدينية للعالم»:

- ١ هناك إله خالق للكون.
- ٢- هناك خطة كونية وغرض كوني للخالق من الخلق (الغائية).
  - ٣- العالم يمثل نظامًا أخلاقيًا يحدده الإله.

1

- 12FO

وعمنز ديسمير

PF-18

ومن المؤكد أنه منذ الثورة العلمية في القرن السادس عشر، وحتى الآن، لم يظهر اكتشاف علمي واحد يتعارض مع هذه الأساسيات التي لولاها لانهدم الدين.

فإذا كانت الأرض هي مركز الكون أو كانت تابعًا صغيرًا يدور في فلك الشمس فكلا الاحتمالين لا يمنع وجود إله خلق كل شيء، كما أن كلتا الحالتين لا تتعارضان مع وجود غائية من الخلق ومع اعتبار أن العالم نظام أخلاقي!!

ومع ذلك فإن الثورة العلمية كان لها بالفعل أثر مدمر للدين في أوروبا، إذ أعقبها في القرن الثامن عشر أكبر موجة إلحادية في التاريخ الحديث، حتى إن ملك انجلترا كان يشكو أن أكثر من نصف أساقفة كنيسته ملاحدة!.

#### لماذا...؟

نؤكد بيقين أن إنكار أساسيات النظرة الدينية ونشأة الإلحاد لم تكن مشكلة علمية على الإطلاق، بل هي مشكلة نفسية فلسفية ترجع لعدة أسباب، أهمها:

١- أدى ما تعرض له العلماء من اضطهاد وتنكيل على أيدى رجال الكنيسة إلى تبنيهم موقفًا عدائيًا من الدين ، انعكس على موقف العامة .
 ٢- ثبت أن قوانين الطبيعة قد شكلت الكون عبر مليارات السنين ،
 كما طرحت الداروينية أن الإنسان قد نشأ تطورًا ، فرأى الكثيرون فى ذلك أن ليس للإله علاقة مباشرة بالكون وبالإنسان ، وإن وجدت علاقة فهى غير مباشرة وبعيدة جدًا .

٣- بعد أن توصل نيوتن لقوانينه سادت النظرة المادية، وصار يُنظر إلى النظام الشمسى، بل وإلى جسم الإنسان، باعتبارهما كالساعة الزنبركية التى تُملاً ثم تُترك لتعمل تلقائيًا دون الحاجة لإله، وبذلك تلاشت تمامًا النظرة الغائية التى تعنى أن لله غاية من الكون والإنسان.

٤ - نجـح العلم في التنبـؤ بالظواهر الطبيعية، فأصبح الإنسان -

مثلاً - يتحاشى الإِبحار في يوم محدد تفاديًا لهيجان متوقع للبحر ، مما أقنع الإِنسان بجدوى العلم وفي المقابل بسذاجة تنبؤات رجال الدين.

٥- بعد أن تلاشى دور الإله من حياة البشر، لم يعد هناك مبرر لأن يضع لهم منظومتهم الأخلاقية، وارتبطت القيم الأخلاقية بمصالح البشر المادية العاجلة.

- ٦- قدم العلم للإنسان متوسط عمر أطول كثيرًا من ذى قبل، كما قدم له إنجازات علمية وحضارية حققت له ثراء ورفاهية لم يكن يتصورهما في يوم من الأيام، فتبدلت عقيدته من الإيمان بالإله إلى الإيمان بالعلم وقدراته وإنجازاته.

٧- يرى من أراد (إمساك العصا من الوسط) أن الله قد خلق العالم ووضع فيه قوانين الطبيعة التى تُسَيِّره، إن ذلك يعنى أن الإله الخالق لم يعد يفعل شيئًا لنا، وليس له أدنى تأثير فى أحداث العالم، إنه ببساطة إله لا أهمية ولا احتياج إليه.

۸− لذلك كله، أخذ الكثيرون يتساءلون: إذا كان العلم قد قطع شوطًا كبيرًا في فهم آليات ظواهر كانت تُفَسَّر بشكل غيبي (ميتافيزيقي)، كالأمراض والرعد والبرق والزلازل...، فما المانع في أن يتوصل العلم لتفسير كل ما نعتبره من الغيبيات؟ وبذلك تلاشت تمامًا الحاجة إلى الدين وإلى الإله.

وبدخول القرن العشرين، ظهرت مقولة «الدين أفيون الشعوب» التى أطلقها كارل ماركس. ويقصد بها أن الأغنياء والحُكام يستغلون مفهوم الدين لتخدير الفقراء، وحملهم على قبول ما هم فيه من بؤس كأمر واقع، طمعًا في الفردوس في حياة بعد الموت، نتيجة لذلك كله، شاعت مقولة فيلسوف الإلحاد فريدريك نيتشه التي ألقاها آخر القرن التاسع عشر: هل مات الإله؟ وبدلاً من أن تظل قولاً لفيلسوف يعكس رأيًا يتبناه، أصبحت المقولة عنوانًا يتكرر في الصحف اليومية.

الله، وعلى الآخرين أن يُسَلِّمُوا لهم بذلك.

• وينقسم الفكر الإلحادي إلى مجموعتين كبيرتين:

أ- الفكر الإلحادى القوى: يمثله هؤلاء الذين ينكرون وجود الإله، ويسوقون على ذلك الأدلة، ويبنون النظريات ويروجون لالحادهم.

ب- الفكر الإلحادى الضعيف: يمثله الذين لم يجدوا أدلة
 كافية تقنعهم بوجود الإله، وهؤلاء لا يقومون بالترويج لأفكارهم.
 وفي مجال الإلحاد تتردد مصطلحات ينبغي إدراك الفرق بينها،
 وأهمها:

الملحد Atheist : هو المنكر للدين ولوجود الإله.

اللاديني: يفضل الملاحدة أن يُطلق عليهم اللادينين، بينما لفظ اللاديني يعنى من لا يؤمن بدين وليس بالضرورة أن يكون منكرًا للإلوهية.

ضد الدين Antitheist : هو الملحد الذي يتخذ موقفًا عدائيًا من الإله والدين والمتدينين.

الربوبي Diest : هو الذي يؤمن بأن الرب قد خلق الكون، ولكنه ينكر أن يكون قد تواصل مع البشر عن طريق الديانات.

اللاأدرى Agnostic: هو الذي يؤمن أن قضايا الألوهية والغيب لا يمكن إثباتها وإقامة الحجة عليها (كما لا يمكن نفيها)، باعتبارها فوق قدرة العقل على الإدراك.

المتشكك Skeptic : هو الذي يرى أن براهين الألوهية لا تكفى لإقناعه، وفي نفس الوقت لا يمكنه تجاهلها.

العلماني Secularist: العلمانية دعوة إلى إقامة الحياة على العلم المادى والعقل ومراعاة المصلحة بعيدًا عن الدين، ومن ثم فهو اصطلاح سياسي لا علاقة له بعقيدة الفرد الدينية، ولا شك أن كثيرًا من العلمانيين لا دينيين، خصوصًا في بلاد الغرب.

## الفكر الإلحادي المعاصير

يتبنى الفكر الإلحادي المعاصر المفاهيم التالية:

 ١ - نشأ الكون تلقائيًا، نتيجة لأحداث عشوائية، دون الحاجة إلى صانع.

٧- ظهرت الحياة ذاتيًا من المادة، عن طريق قوانين الطبيعة.

الفرق بين الحياة والموت فرق فيزيائي بحت ، سيتوصل إليه العلم يومًا ما .

٤- الإِنسان ليس إلا جسد مادي، يفني تمامًا بالموت.

٥- ليس هناك وجود للروح كنفخة إلهية.

٦- ليس هناك بعث بعد الموت.

٧- من كل ما سبق، ليس هناك حاجة إلى القول بوجود إله.

• وينقسم الملحدون إلى ثلاث مجموعات:

۱ – علماء وفلاسفة، تبنوا الإلحاد، ثم وجدوا في نظرية التطور الدارويني (تطور الكائنات الحية نتيجة لطفرات عشوائية تحدث بالصدفة) حجتهم العلمية الكبرى.

۲- الشيوعيون، الذين يريدون تحويل المجتمعات البشرية إلى مستعمرات من النمل والنحل، ولن يمكن تحقيق ذلك في وجود المعتقدات الدينية، فينبغى القضاء عليها ولو بالقوة.

٣-عدد لا بأس به من الصامتين! من كل الديانات والمجتمعات والأجناس، ممن لديهم شك، لكنهم لا يطرحونه للنقاش، ويمكن إرجاع شك هذه الفئة إلى عاملين:

- الانبهار بالمظهر العلمي والفلسفي الذي يطرح به أصحاب الفكر الإلحادي أفكارهم.

- الأسلوب المنغلق الذى تعلموا به دياناتهم، حيث يرفض معلموهم أى منطق أو علم يخالف ما يفهمون، وهو ما يُسمى بأسلوب «هُوَّا كده»، بل يَدَّعى هؤلاء المعلمون الانفراد بالفهم عن

فى عام ١٩٣٦م، طرح الفيلسوف الإنجليزى سير ألفريد آير «الفلسفة الوضعية المنطقية» التى تقوم على «مبدأ التثبت»، الذى يرى أن قبول أى افتراض أو مسألة يتوقف على إثباتها أو نفيها عمليًا بالتجربة أو رياضيًا أو منطقيًا من خلال المدلول المباشر للألفاظ التى تشرح هذا المفهوم، ومن ثم فإن مفاهيم مثل الإله والروح والدين لا تعنى شيئًا! إذ لا يمكن إثبات صحتها أو خطأها بهذه المناهج، ومن ثم يتساوى أمام العقل أن يكون الإنسان مؤمنًا أو ملحدًا.

ثم تنبه الفيلسوف آير إلى أنه لا يمكننا تطبيق قواعد البحث المستخدمة في العلوم التجريبية التي تعتمد على الحواس (كالكيمياء والفيزياء) على العلوم الإنسانية (كالفلسفة والمنطق والأخلاق)، كذلك لا يمكن دراسة المفاهيم الدينية بمنهج المفاهيم العلمية، فلا ينبغي – مثلاً – محاولة فهم مقولة «أن الله موجود في كل مكان» بمفاهيم المكان في فيزياء نيوتن أو فيزياء أينشتين، عند ذلك أعلن سير آير في خمسينيات القرن العشرين أن الفلسفة الوضعية المنطقية مليئة بالتناقض، وهكذا قام مؤسس هذه الفلسفة بإعلان موتها.

#### الإلحاد الجديد:

وفى عام ٢ • • ٢ م، ظهر فى الغرب اصطلاح «الإلحاد الجديد»، الندى لم يكتف بإحياء مفاهيم الفلسفة الوضعية المنطقية بما فيها من نظرة مادية، بل رفض التعايش بين الإلحاد والدين. ولم يكتف بنقض الألوهية والمفاهيم الدينية وطرحها للتحليل العلمى والموضوعى، لكنه تبنى أسلوب الهجوم والانتقاص والسخرية.

وقد قامت هذه المفاهيم العدائية على كتابات ظهرت في الولايات المتحدة وبريطانيا بين عامى ٢٠٠٤ - ٢٠٠٧م

لمجموعة من الملاحدة (١٣)، وقد استغل هذه الكتابات عدد من كبار الناشرين الغربيين ووقفوا وراءها طباعةً وتسويقًا، حتى لاقت رواجًا كبيرًا وقرأها الملايين واحتلت قوائم أعلى المبيعات.

ولا شك أن وراء الإلحاد الجديد أبعاد سياسية أسفرت عن وجهها في السنوات الأخيرة، أهمها الترويج للخوف من الإسلام (الإسلاموفوبيا)، إذ أن كتابات هذه الفترة تتبنى مفاهيم صامويل هنتنجتون التي طرحها في كتابه (صراع الحضارات) والتي تؤصل للعداء للإسلام في نفوس الشعوب، لذلك فالإلحاد الجديد ليس جديدًا فقط في عدوانيته ووقاحته والترويج له إعلاميًا، أو في التناول العلمي للدين، ولكن أكثر الجديد ظهورًا هو مهاجمته للممارسات الإسلامية بل والإسلام ذاته.

وقد أسفر زعيم الملاحدة الجدد ريتشارد دو كنز عن هذا الوجه القبيح للإلحاد حين أعلن العام الماضى (٢٠١٢م) مرارًا أن أحداث ١١ سبتمبر ٢٠٠١م قد حولته من ملحد مسالم إلى ملحد أصولى ضد الإسلام، كما صرح (بعد أن كان معاديًا للمسيحية) بأن المسيحية يمكن أن تكون الحصن الأخير ضد شر أشد منها، وهو الإسلام، لذلك صرح دو كنز وغيره من الملاحدة بأنهم ليسوا «لا دينيين» بل إنهم «ضد الدين»، فالدين بالنسبة لهم يسمم كل

لذلك يركز الملاحدة الجدد على إظهار أن كل مصائب العالم وحروبه التى قُتل فيها الملايين كانت بسبب الدين، ولا شك أن ذلك إما جهل بالتاريخ أو تزوير مقصود لحقائقه، ألا يدرى هؤلاء أن الحربين العالميتين الأولى والثانية تجاوز قتلاها الخمسين مليونًا، ولم تكونا حربين دينيتين؟ بل إن العداء للدين الذى

<sup>(</sup>۱۳) أشهر هؤلاء الكتاب البيولوجى ريتشارد دوكنن والفيلسوف دانيل دينيت وطبيب الأعصاب سام هاريس والإعلامي كريستوفر هتشنز.

مارسته الشيوعية الملحدة كَلَّفَ البشرية أكثر من تسعين مليون قتيل، حتى يمكن اعتبارها أكثر التجارب الفاشلة كُلفة في التاريخ.

#### منهج الملاحدة الجدد:

يرسم كبير الملاحدة الجدد ريتشارد دوكنز خطة العمل التى ينبغى أن يلتزم بها الملحدون قائلاً: إذا كانت القطط (يقصد الملاحدة) لم تمثل قطيعًا بعد، فإن أعدادًا معقولة منها تستطيع أن تصدر ضوضاءً مزعجة لا يمكن تجاهلها.

ولإحداث هذه الضوضاء لم يكتف الملاحدة بالأساليب المعتادة، كتأليف الكتب والمقالات وإلقاء المحاضرات وعقد المناظرات والظهور في البرامج التليفزيونية والفضائيات والحديث عبر شبكة المعلومات، لكنهم ابتكروا طرقًا جديدة، ففي أثناء سيرك في شوارع المدن الكبيرة ببريطانيا، قد تقع عيناك على أحد أتوبيسات النقل العام الحمراء وعليه إعلان بطول الأتوبيس مكتوب فيه: «في الأغلب ليس هناك إله، لا تقلق واستمتع بحياتك»، هذا بالإضافة إلى ظهور هذه الكلمات على مختلف السلع كالبيرة مثلاً، ويتحمل دو كنز جزءًا كبيرًا من تكاليف هذه الحملات بنفسه.

#### رسم الخطط: البديل عن الإله:

كانت الخطوة التالية أن يلتقى الملاحدة لتوحيد كلماتهم ورسم الخطط لما بعد إصدار الضوضاء، فعقدوا لذلك المؤتمرات، وكان من أشهرها ذلك الذى عقدته مؤسسة سالك في كاليفورنيا عام ٢٠٠٢م بعنوان «ماذا بعد الإيمان: العلم – الدين – العقل – الحياة»، وقد انتهى المؤتمر إلى صياغة المفاهيم الأساسية التي ينبغى أن تنطلق منها ممارسات الإلحاد المعاصر، وهذه المفاهيم

١- الدين وهم خطير ، يؤدى إلى العنف والحروب.

٢- ينبغى التخلص من الدين، وسيقوم العلم بهذه المهمة.
 ٣- لا نحتاج لإله لنكون على خُلُق، فالإلحاد يمكن أن يكون منطلَقًا قويًا للأخلاق.

ويروج الملاحدة الجدد أن العالم المتحضر لم يعد يطيق صبرًا على الدين – خاصة الإسلام – الذى صار متطرفًا وخطيرًا إلى حد بعيد، لذلك ينبغى القضاء عليه، وفى ذلك يقول ستيفن وينبرج الحائز على جائزة نوبل فى الفيزياء: «ينبغى أن يفيق العالم من كابوس الديانات الذى طال! ينبغى علينا كعلماء أن نفعل أى شىء من أجل أن نخفف من قبضة الدين، ولا شك أن هذا سيكون عطاؤنا الأكبر للحضارة!!».

سبحان الله. . أينشغل العلماء عن العلم، ويصير عطاؤهم الأكبر للحضارة هو القضاء على الدين؟!

#### شيوع الإلحاد في الغرب: إلى أي حد وصل الأمر؟

فى دراسة أجرتها الإذاعة البريطانية BBC عام ٢٠٠٢م فى عشر دول أوروبية كانت نسبة الملاحدة ٨٪، وفى دراسة أخرى أجرتها أيضًا الإذاعة البريطانية على البريطانيين ظهر أن: ٢٨٪ يؤمنون بالإله، ٢٦٪ يؤمنون بشىء ليسوا متأكدين من كنهه، ٢١٪ اعتبروا أنفسهم ملاحدة، ٩٪ لا أدريين، أما الباقون فلم يفكروا فى الأمر أو لا يعرفون أو لم يجيبوا.

وفى الولايات المتحدة، فقد أظهرت دراسة أجراها معهد جالوب عام ٢٠٠٥ أن نسبة الملاحدة بلغت ٥٪.

وبالنسبة للبلاد الإسلامية، فسنتعرض لشيوع الإلحاد في الفصل الخامس.

#### متالية

## الفكر المادي، العضارة المادية، ثم الإلحاد

ارتبطت نشأة الإلحاد المعاصر بظهور الفكر المادى ارتباطًا وثيقًا، حتى يمكن القول إن الإلحاد هو الابن الشرعى لهذا الفكر، ويُعتبر المفكر الكبير الدكتور عبد الوهاب المسيرى من أفضل من طرح هذه العلاقة في وضوح وتناسق وتراكب، يقول د.المسيرى:

الحضارة الحديثة – في تصوري – حضارة عقلانية مادية (لا عقلانية وحسب) ، فإنجازاتها الضخمة (التكنولوجيا – العلم – السيطرة على العالم) نتاج رؤيتها المادية التي استبعدت الكثير من العناصر الأخلاقية والإنسانية (العناصر غير المادية) ، وذلك لتبسيط الواقع بهدف التحكم فيه (إذ لا يمكن التحكم إلا فيما هو بسيط).

أما إخفاقات الحضارة المادية الحديثة فلا تقل صخامة عن إنجازاتها، ومن أهم تلك الإخفاقات: الأزمة البيئية الحروب العالمية – فقدان الاتجاه (أى أن لا يعرف الإنسان أن أين هو ذاهب) – ظهور العبثية (أى أن يتصور الإنسان أن العالم لا معنى له وأن الصدفة العمياء تتحكم فيه) – تحول الوسائل إلى غايات...، وهذه الإخفاقات – مثل الإنجازات – من نتاج الرؤية المادية للحضارة الحديثة.

وتمثل الحضارة الحديثة «بناءً مادّيا» ذا مستويين =

- مستوى فلسفى (الأفكار المادية، التي هي نتاج العلل مادي).
- ومستوى تطبيقى عملى، وهو المتمثل فى مظاهر الحضارة الحديثة، بإيجابياتها وسلبياتها.

والعقل المادى (الذي أنشأ هذه الحضارة) عقل محالله

لا علاقة له بالأخلاق أو بالأسئلة الكلية (الخاصة بمنشأ الإنسان ومآله، والغرض من وجوده في الكون) أو بالمقدس ار بما يتجاوز عالم الحواس الخمس المباشر، ويتعامل العقل المادي مع ما يصله من معلومات ومعطيات، ولا يمكنه أن بحاوزها، ولذا فهو يفرز ما يمكن تسميته «منطق الأمر الراقع» أو «أخلاق الصيرورة»، أي أنه لا يعترف بوجود قيم الملقية أو إنسانية ثابتة مستقرة، ويرى أن كل شيء – بما في خالة تغير وتحول دائمين، ولذا في خالة تغير وتحول دائمين، ولذا المنطق على الإنسان أن يستمد قيمه من واقعه

والعقل المادى لا يهتم بالسمات الخاصة للظواهر أو سوصيات كل إنسان فرد، فهو يركز على الجوانب العامة، ويمكن تشبيهه بأشعة إكس، التى يمكنها أن الما صورة للهيكل العظمى للإنسان ولكن لا يمكنها المل لنا صورة الوجه الإنساني في أحزانه وأفراحه. وفي الوقت قد يهتم هذا العقل بالتفاصيل بشكل مبالغ الذلك يمكن تشبيهه أيضًا بالميكروسكوب الذي أدق تفاصيل الخلية دون أن ينقل لنا الصورة الكلية

الما كان التاريخ بنية غير مادية ، تتسم بالتركيب الم ، فلا يمكن للعقل المادى أن يتعامل معه بكفاءة ، وأن التاريخ من صنع الإنسان ذى الجانبين (المادى الي) ، لذلك فالعقل المادى يقدس الأمر الواقع على المقل التاريخي (يشير الدكتور المسيرى بذلك إلى المربى الإسرائيلي) .

المادي من هذا إلى أن مهمة العقل المادي هي اختزال كل شيء

المحزم

- 12TO

ئۇغىم دىسمى 11-11 ھ

- بما في ذلك الإنسان - في جانبه المادى فقط، بهدف الاستفادة إنه الطينة بله، إذ يقارن الإنسانية ببعض الأشكال التي منه، لذلك فهو يقوم «بهدم الإنسان وتفكيكه» إلى عناصر مادياً ملت على الرمال، ثم تمحوها الأمواج! أي أننا أصبحنا لا أولية، لذلك يعتبر الفكر المادى أن العقل يفكر كما تهضم المعدالي، انتهى كلام د. المسيرى. الطعام وكما تفرز الكبد الصفراء، وهذه الرؤية العقلانية الماديا القارئ الكريم... للإنسان ترده إلى طينته وتنزع عنه القداسة وتفقده مركزيته في هكذا اختفى الإله الغيبى، كما اختفى الإنسان المتسامى

زيته في هكذا اختفى الإله الغيبى، كما اختفى الإنسان المتسامى من عالم الفكر المادى، ليحل محله الإنسان المادة الذي المادينان في المادينان المادينان

ويعقب عملية تفكيك الإنسان إلى عناصره الأولية المادية الشاته الطبيعة، وبذلك صار الإلحاد المعاصر إفرازًا مباشرًا «عملية تركيب» في إطار مادي أيضًا، فيعاد تركيب الإنسان ليصبح الفكر المادي.

«منتج في المصنع، ومستهلك في السوبر ماركت، ومستمتع في ور اللهو »، وبذلك لا يجد الإنسان وقتًا أو مجالاً لأي اهتمامات

روحية متسامية، هذا ما آل إليه حال إنسان الحضارة المادية.

ويمكن اعتبار أن القرن التاسع عشر قد شهد انتقالاً تدريجيًا من الرؤية الآلية للإنسان إلى الرؤية العضوية، فإذا كان «نيوتن) قد جعل من الكون ساعة والإله هو صانع الساعات الماهر (الرؤية الآلية)، فإن عالَم «دارون» العضوى يختفى منه «الإله» تمامًا؛ فأصول الإنسان تعود لأسلاف القردة العليا ومن قبلها الزواحف، ثم يؤكد «فرويد» أن غابة القردة تقع داخل الإنسان في شكل «واعي» مظلم وغرائز متفجرة، وقد أجرى العالم الروسي «بافلوف» (١٤) تجاربه على الكلاب ثم طبق نتائجها على الإنسان، فقد كان يفترض أنه لا توجد فروق جوهرية بين كليهما.

وأخيرًا يأتى «فوكوياما» (١٥) (فيلسوف ما بعد الحداثة)

<sup>(</sup>۱٤) Ivan Pavlov: (۱٤) عالم الفسيولوجيا الروسى الأشهر، مُنح جائزة نوبل في الفسيولوجيا والطب عام ١٩٠٤.

<sup>(</sup>١٥) Y.F.Fukuyama: أســتاذ العلوم السياسية والاقتصاد السياسي، أمريكى الجنسية، ولد عام ١٩٩٢ – أشهر كتبه كتاب «نهاية التاريخ» الذي صدر عام ١٩٩٢.

## KAN I

الفصل الثاني

وفاق العلم واللين

يتمسح الإلحاد المعاصر في العلم ويزعم أنه إلحاد علمي ومن أجل تفنيد هذا الادعاء، وقفنا في الفصل السابق مع الإلحاء وسماته، ونقف في هذا الفصل مع طبيعة العلم ومجاله وحدوده لندرك حقيقة العلاقة بينه وبين الدين.

منذ القرن السابع عشر، أصبح للمعرفة في أوروبا سبيلاً آخ غير مفاهيم رجال الدين والفلاسفة، وهو العلم، ولكن كيف يتوصل العلم إلى المعرفة وليس لديه نصوص مقدسة يغترف منها؟.

إن الطريق إلى تحصيل المعرفة (أى معرفة) يمر من خلال الإجابة عن سؤالين:

السؤال الأول: لماذا (الغائية أو الحكمة) Why? لماذا خُلق الكون؟ لماذا خُلِقت الحياة؟ لماذا الشقاء والتألم م الدنيا؟...

أدرك العلماء أن الإجابة عن هذه الأسئلة، التى تبحث فو «الغاية» من الأشياء، تقع خارج نطاق العلم، فأنكر بعضها الغائية، وقبلها البعض وتركوها لأهل السبق فيها، وهم الفلاسفا ورجال الدين.

• السؤال الثانى: كيف (الآلية أو الكيفية) How؟ وذلك هو مجال العلم، بشرط إخراج المخادعين والأدعياء مر الميدان، ومن أجل تحصيل ذلك وُضع المنهج العلمى.

وإذا كان للدين الدور المحورى في الإجابة عن السؤال الأول. وهو الغائية والحكمة، خصوصًا تعريف الإنسان بمصدره ومسارا ومآله والغاية من خلقه، فهل له دور في الإجابة عن السؤال الثاني الخاص بالآلية والكيفية؟

#### للبحث العلمي. تعريف العلم وقيوده:

من أهم تعريفات العلم، أنه «منهج يتعامل مع ما يوجد ويتكرر في الطبيعة بشكل طبيعي وتحكمه قوانينها»، مثل دراسة الرياح ونمو النبات والتفاعلات الكيميائية وغيرها، ولهذا التعريف وغيره جوانبه الإيجابية، فهو يفرق بين العلم الحقيقي وبين الممارسات التي تُنسب خطأ للعلم، فيفرق مثلاً بين علم الفلك والتنجيم، وبين الطب والممارسات العلاجية الشعبية.

لا شك أن الدين يحدد للعلم الإطار الذي ينبغي أن يتحرك فيه،

وليس في ذلك قيد على العلم كما يعتقد البعض، لكنه يعصمه

من أن يتردي في مهاو كالتي تردي فيها ؛ من تفجيرات ذرية تبيد

البشر وتفسد البيئة لمئات وربما آلاف السنين القادمة، وعبث

بالبنية الوراثية (الجينات) للكائنات الحية مما يمكن أن يُنتج

مسوخًا حية شديدة الفتك بالأحياء، وغير ذلك من المجالات التي

انطلق فيها بعض العلماء دون مراعاة لأبسط القواعد الأخلاقية

كذلك يُخرج هذا التعريف كل علوم البدايات ، كبداية الكون ، من حظيرة العلم ، فالبدايات لا يمكن تكرارها ، وليس لدى العلم تفسير لخروج الوجود من العدم ، ومن ثم ليس هناك مفر من طرح التدخل الإلهى كآلية لنشأة الكون .

والمشكلة أن العلم يرفض التفسيرات الغيبية (الميتافيزيقية) ويخرجها من حظيرته، ومن ثم فالتعريفات المتاحة للعلم لا تحل مشكلة علوم البدايات، وفي نفس الوقت لا تقبل ما يطرحه الدين والفلسفة من حلول.

#### مجال العلم وحدوده:

يقول الفيلسوف الكبير برتراند راسل: «لابد أن تُحَصَّل أى معرفة بالعلم، وما لا يستطيع العلم اكتشافه لا يستطيع الإنسان

قادر على تفسير كل شيء، وليس هناك مبرر لاعتقاد أن هناك حدود لقدرات العلم. إن الاتجاه الذي يتبناه برتراند راسل يُعرف بمذهب «العلمية Scientism »، ويعتبر أنصاره أن أي حديث عن الإله أو الدين أو المشاعر الروحية يقع خارج نطاق العلم، ومن ثم ليس حقيقيًا، وإن كان ممتعًا أو حتى مفيدًا!، فهو لا يختلف عن الحديث عن

معرفته»، يعنى ذلك أن العلم هو الطريق الوحيد للمعرفة، وأنه

هل هذا الادعاء صحيح؟ أليس هناك حدود لما يمكن أن يفسره ويكشفه لنا العلم؟ إن هذا الادعاء باطل، إذ يلغى الكثير مما تعلمناه في المدارس والجامعات! ماذا عن الفلسفة والأدب والفن والموسيقي وعلم الأخلاق؟ كيف يحكم العلم بأن قصيدة ما (رص كلام) أو أنها إبداع كبير؟ هل يمكن ذلك عن طريق

الغول والتنين ومصباح علاء الدين وبابا نويل!.

إحصاء عدد الكلمات أو معرفة ترتيب الحروف؟.

كيف يحكم العلم أن لوحة ما تُعتبر قطعة فنية ثمينة وليست مجرد تلويث للقماش بالألوان؟ لا شك أن ذلك لن يكون بالتحليل الكيميائي للأصباغ، يستطيع العلم أن يخبرك أن وضع سم الاستركنين في شراب شخص ما سيقتله، لكن لن يقول لك أن من الخطأ أن تفعل ذلك مع جدتك من أجل أن ترث أملاكها.

إن مقولة برتراند راسل مليئة بالتناقض، فكيف عرف أن ما لا يكتشفه العلم لا يستطيع الإِنسان معرفته؟ إن هذه المقولة لا يمكن إثباتها بالأدلة العلمية، فكيف عرف راسل أنها صحيحة واعتقد فيها بشدة؟ لذلك فإن مذهب العلمية فيه من التناقض الداخلي ما هو كاف لتخطئته ، وليس بحاجة لعوامل خارجية

وفي موقف آخر ، يتنبه عالم الفيزياء والرياضيات برتراند راسل

أله أيضًا فيلسو ف! فيطرح تساؤلات محورية تثبت محدودية مجال العلم، فيقول: «إن أكثر الأسئلة أهمية وإثارة تقع خارج الدرات العلم، مثل؛ إذا كان الوجود ينقسم إلى مادة وعقل، فما المادة وما العقل، وما العلاقة بينهما؟ هل للكون غاية وهدف؟ هل هناك قوانين حقيقية تحكم العالم أم أنها من تصورات عقولنا التي تهوى النظام؟ ولم تهوى عقولنا النظام؟ ما حقيقة الإنسان؟ هل هناك مسلك محمود في الحياة ومسلك غير محمود، أم أن هـذه تصوراتنا؟ مثل هذه الأسئلة - وغيرها كثيـر - لا إجابة لها في المعمل».

هذا الطرح لراسل يثبت ما ذكرناه من أن البحث حول الغائية يقع خارج نطاق العلم.

#### المنهج العلمي ليس مؤمنًا ولا ملحدًا:

عند دراسة ظاهرة علمية ما كالأمطار والزلازل، هل يختلف المنهج إذا كان الدارس ملحدًا أو مؤمنًا؟! ، نحن نطرح هذا التساؤل - الذي يبدو ساذجًا - لأن البعض بدأ يدعو إلى منهج علمي مؤمن! إن ذلك يعني أن المنهج العلمي الحالي منهج ملحد، ترجع خطورة هذه الدعوة إلى أنها تؤكد ادعاء الملاحدة أن العلماء المتدينين منحازين، كما تثبت أن الإِلحاد يقف وراء ما حققه العلم من نجاحات حتى الآن.

#### سقمة الإلحاد الكبرى: الآليات تلفى الفائية:

يصف الإمام أبو حامد الغزالي لكل موجود (ككتاب مثلا) عللا أربع ؛ العلة المادية وهي الأصباغ والورق الذي صنع منه الكتاب، والعلة الظاهرة وهي الهيئة التي شَكل عليها الكتاب، والعلة الفاعلة هي المؤلف وصانع الورق وعامل الطباعة، والعلة الغائية وهي الغرض الذي من أجله كتب الكاتب الكتاب، والعلة الغائية تقع خارج نطاق العلم، ولا يستطيع أن يخبرنا بها إلا العلة الفاعلة.

المحالة

ولما كان العلم لا يتعامل مع العلة الغائية، أسقطها الماديون واعتبروا أن القول بها معاد للعلم، وصار علينا أن نُقر أن الكون والإنسان وكل ما حولنا لا غاية من ورائه!!.

وحقيقة الأمر أن كل ما يقع في الكون من أحداث وكل ما يقوم به الإنسان من نشاطات يجمع بين الآلية والغائية، فأنت تتناول الطعام بآلية البلع للاستمتاع بطعمه ولتحصيل الطاقة (غائية)، كذلك فأنت تستخدم السيارة (آلية) لتوصيل أولادك إلى المدرسة (غائية)، وهكذا...

إن قصور العلم عن التعامل مع العلة الغائية لا يلغى أن للعقل دوراً فيها ، فإذا كان العقل يعجز عن التوصل إلى الغاية بذاته فهو اللذى يحكم على مصداقيتها ، فمثلاً إذا أخبرنا الدين أن الله تعالى هو العلة الفاعلة لهذا الكون ، وأن الله قد أطلعنا على الغاية من خلقه لنا ، فإن العقل يقوم بفهم هذه المعلومات والحكم على مصداقيتها ، إن ذلك يعنى أن القول بالإله لم يعطل العقل ولا المنطق.

## حاجة العلم إلى الإله الحق

#### نزع القداسة من الكون:

لا شك أن إسباغ القداسة على موجودات الكون وظواهره الطبيعية أمر معيق للعلم، فإذا تمسكنا بطرح الفلسفات اليونانية القديمة من أن الرعد والأمراض والكوارث الطبيعية وغيرها هي تعبير عن غضب الإله لتوقفنا عن دراسة تلك الظواهر، وما عرفنا آلياتها.

لذلك لم يتقدم العلم في اليونان القديم إلا بعد أن قام بعض مفكريه بنزع تلك القداسة عن الكون، لكن الماديين وقعوا في خطأين جسيمين، فقد فهموا من ذلك أن الإلحاد ضروري

لممارسة العلم الحقيقى، كما وقع الملاحدة فى تخليط شديد من اعتقدوا أن نزع القداسة عن الكون يعنى نزع القداسة عن خالق الكون.

ولا شك أن القرآن الكريم نزع القداسة عن موجودات الكون، وأظهر ذلك بوضوح شديد في قصة خليل الرحمن المراهب عليه السلام، حين رفض أن تكون الشمس والقمر والكواكب آلهة (١٦).

و لجد نفس المعنى تصريحًا في السنة النبوية الصحيحة ، فعدما توفى إبراهيم (ابن رسول الله وسلح وصاحب ذلك الحدث خسوف القمر ، قال بعض المسلمين أن القمر قد مسف حزنًا على موت إبراهيم ، لكن رسول الله وسلح نهاهم وقال : «إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا حياته ، لكنهما آيتان من آيات الله تعالى يريهما عباده ، . . . » رواه المخارى

#### الآلية تحتاج إلى سبب أول:

ربما كانت أخطر سقطات العلماء (وليس العلم) تصورهم أن فهمنا للآليات الفيزيائية التي تعمل في الطبيعة ينفي وجود الدهم وخلق ويدير الكون، أي أنهم خلطوا بين الآلية والسبب الأول، ونبين ذلك الخطأ بالمثال التالي:

إذا استقدمنا إنسانًا بدائيًا من أدغال أفريقيا النائية، وليكن اسمه تونجا، وأركبناه سيارة حديثة من ماركة فورد، الأغلب أن تونجا سيعتقد أن هناك إله (مستر فورد) يقبع داخل محرك السيارة ويدفعها للسير، وقد يتصور أن مستر فورد طالما كان راضيا عنا سيدفع السيارة في يسر وهدوء، وإذا غضب

\*\*\*

<sup>(</sup>١٦) سورة الأنعام، الآيات ٧٥: ٧٩.

他到

معسى ذلك أن الله عز وجل اختار أن يكون عمله من خلال الأسماب، التي هي قوى وقوانين الطبيعة، هذا بالرغم من قدرته على إخراج النبات بالأمر المباشر.

إن إعداد كوكب الأرض ليكون مسرحًا للحياة استغرق على منا احتاج أن يتزوج ولله بلايين سنة، كما أن وجود كل منا احتاج أن يتزوج والدينا وأن نمكث في الرحم تسعة أشهر، كذلك فإن اسم الله المميت» يعمل عن طريق إصابة الإنسان بالأمراض (المزمنة والحادة والمفاجأة)، ويخبرنا الله تعالى أن هذه الأمور (وكل أمر) التي تتم بهذه الأسباب إنما تقع بكلمة «كن».

ومن غيرة الله تعالى على الأسباب أن جعل العقوبة مرتبطة بالتقصير في الأخذ بالأسباب (الذي هو مسئوليتنا) بغض النظر عن النتائج (التي هي عطاء إلهي)، وفي ذلك يقول الحق تعالى:

## ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾

(البقرة: ٢٨٦).

وفي هذا المعنى شاع القول الحكيم: «على المرء أن يسعى وليس عليه إدراك النجاح».

إن دور الإله لا يقف عند الخلق والإمداد بقوى الطبيعة ووضع قوانينها التي تنظم عمل موجودات الكون، ثم يترك المنظومة تسير مثلما تُملأ الساعة الزنبركية، كما اعتقد أرسطو واعتقد الربوبيون من بعده وكما كان كفار مكة يعتقدون أيام بعثة المصطفى والمصطفى

﴿ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَالْقَرَضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾

علينا عطلها، ثم يلتحق تونجا بدراسة مكثفة لتعلم هندسة السيارات، ويكتشف أن محرك السيارة يعمل بآلية الاحتراق الداخلي، وأنه ليس هناك حاجة لوضع مستر فورد داخل المحرك، ولكن، هل ينفى ذلك أن هنرى فورد هو الذى اخترع المحرك ووفر له ظروف عمله، ولولاه لما وُجدت السيارات؟ ألا يكون استبعاد فورد من المنظومة خطأ منطقيًا ومنهجيًا؟!.

وعندما اكتشف سير إسحق نيوتن قوانين الحركة والجاذبية لم يقل: لقد اكتشفت الآليات التي تتحرك بها الأجرام، إذًا لا داعي لوجود الإله، بل زادته اكتشافاته إعجابًا بالإله الذي صمم هذه الآليات المُحكمة.

ومن شم، إذا لم يتعارض وجود الآليات الفيزيائية مع وجود مخترع له غاية في الابتكارات البشرية، فمن باب أولى أن ينطبق ذلك على ابتكارات الإله، وهذه بديهة عقلية لا علاقة لها بكونك مؤمنًا أو ملحدًا.

#### قوانين العلم من آليات عمل الإله:

يُخطئ كثير من المتدينين في فهم معنى قول الحق تعالى: ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيكُونُ ﴾ ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيكُونُ ﴾ (يس: ٨٧).

فيعتبرون أن ﴿ كُن فَيكُونُ ﴾ تعنى أن الله تعالى يتدخل بشكل مباشر وفورى للقيام بكل عمل ، بينما يبين القرآن الكريم (في سبعة مواضع على الأقل) أن الله تعالى يستخدم الماء في إنبات أو إخراج النبات:

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى آَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَبَاتَ كُلِّ

,

(الأنعام: ٩٩).

24

#### ليس الشا لسد الثغرات:

لا تخلوا مناظرة بين المؤمنين والملحدين من اتهام الموسير شيء بأسلوب المؤمنين بأنهم عندما يعجزون عن تفسير شيء بأسلوب على ما لهم يطرحون الإله كستار لجهلهم ولكسلهم العقلى، في لفس الوقت يستدلون بهذا الجهل على وجود إلههم، للماك بصف الملاحدة الإله بأنه إله لسد الثغرات، أي كلما وحد المتدينون ثغرة في العلم نسبوا إلى الإله القيام بها، والمديد هجوم الملاحدة، نقول إننا نلجأ للقول بتدخل الإله موقفين:

ا نعود إلي قصة تونجا مع السيارة، هل كان الحديث عن مسور فورد سدًا لجهل في فهمنا لآلية عمل محرك السيارة؟... لا ... فبالرغم من أن فورد لا وجود له في أى خطوة من آلية عمل المحرك، فإنه مسئول عن وجود الآليات التي نعرفها والتي تحمل بصمات عقله وعمل يديه، إذًا فقولنا بالإله يأتى كسب أول لما فسره العلم.

ب وإذا نظرنا إلى الكون، نجد أن العلم قد أثبت أنه نشأ من عدم، بينما يخبرنا العلم نفسه أن المادة لا تفنى ولا تستحدث و فانون بقاء المادة)، وهذا يوقع العلم في حَرَج شديد؛ كيف أن المادة لا تستحدث وكيف أن الكون نشأ من عدم؟!.

هنا يأتى طرح «الإله» لتفسير ما أقر العلم بعجزه عن المسيره؛ الآن وفيما بعد.. يثبت هذين الموقفين أن إلهنا ليس اللها لسد ثغرات منشأها الجهل، لكنه السبب الأول وراء كل الأليات التي يكتشفها العلم.

\*\*\*

إِن عقيدتنا أَن الإِله «قيوم» على الكون، يقوم بإمداده بالإِيجاد وبتفعيل قوانين الطبيعة في كل لحظة ولا يغفل عنه. ﴿ اللَّهُ لَا ٓ إِلَّا هُوَ ٱلْحَى الْقَيْوُمُ ۚ لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۗ لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۗ لَدُ, مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ ﴾

(البقرة: ٥٥٧).

كذلك فإن القول بأن الله تعالى يُسَيِّر الكون بقوى وقوانين الطبيعة لا يمنع أن لله مواقفًا يتدخل فيها بشكل سافر مباشر، كخلق «المُفردة» التي بدأ بها الانفجار الكوني الأعظم الذي أنشأ الكون (١٧)، وعقيدتنا أن الله تعالى قادر – بمشيئته وإرادته وقدرته – على التدخل المباشر في شئون الكون في أي وقت وأي موضع، لكنه تعالى شاء أن يكون عمله من خلال الأسباب، سبحان من لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون.

لقد أفضنا في بيان هذا الأمر والاستشهاد عليه من القرآن الكريم ومن الواقع لأنه يمشل أحد أهم أسباب الإلحاد، فالملاحدة يهاجمون قول الأشاعرة بأن «كن فيكون» تسقط القول بدور الأسباب والقوانين في الطبيعة، حتى شاع عنهم القول بأن السكين لا يقطع ولكن القطع يحدث عند حد السكين، إن الماديين يتمسكون بفاعلية الأسباب، وهو أمر أمشاهد في حياتنا اليومية بل ويقوم عليه العلم الحديث كله، ونحن نؤيد في مناظراتنا مع الملاحدة هذا الرأى لتفويت الفرصة عليهم، خاصة وأنه رأى الإمامين ابن تيمية وابن قيم الجوزية وأحد رأيين للإمام أبى حامد الغزالي.

## 1

مداء رجال الكنيسة لجاليليو عداءً للعلم.

يتضح مما سبق أن العلم والدين متكاملان، لكن الملاحد الم يكن هذا الاضطراب قاصرًا على اللاهوت المسيحي، فقد يتحدثون عن تعارض بينهما، ويسوقون على ذلك الأدلة، فهل ها معدالا ملذ قليل عن نَفّي الأشاعرة (رغبة في تنزيه الله تعالى) التعارض حقيقي أم ظاهري؟ فلنتأمل هذا التعارض بشكل أعمق الماعلية الأسباب، وبالإضافة إلى تعطيل ذلك لمسيرة العلم فقد مل المسلمين (خاصة المتصوفة) مبررًا للانقطاع عن ما أكثر ما يتحمل الدين من أوزار لا دخل له فيها، فما تحما الدارا والزهد في الأخذ بالأسباب، فتبنوا حياة التقشف ولبس

#### شهم قاصر للعلم يعادي الدين:

منيي المذهب المادي أن كل الموجودات والحادثات نشأت • كان الفيلسوف اليوناني الكبير أرسطو من المؤلهة ، وعنده وللشأ نتيجة لعوامل طبيعية ، وألا شيء سوى الطبيعة ، التي تعمل أراد تنزيه الإله رأى أنه لا يمكن أن ينشغل إلا بما يليق به، فانشغ منطومة السبب والنتيجة، إنه كون مغلق مكتف بذاته، ليس بذاته وهجر مخلوقاته بعد أن وضع القوى والقوانين الطبيعية الترهناك شيء خارجه يؤثر فيه، وليس هناك ما يوصف بفوق الطبيعة تدير الكون، بذلك قطع أرسطو صلة الإله بمخلوقاته وجعله إله (الغيب) أو بالتسامي. ويلخص عالم الفلك كارل ساجان موقف الماهب المادى من الوجود قائلًا: «هذا الكون هو كل شيء،

بدراسة العلوم الطبيعية، وأخر ذلك تقدم العلم لألف عام. قل ما ليس له تفسير مادى من معلومات وظواهر، بل أصبح • يُعتبر اضطهاد رجال الكنيسة الكاثوليكية لعالم الفلك العلماء لا يأخذونه مأخذ الجد ويقاومونه بشراسة، وقد انعكس جاليليو من الأحداث المشهورة في تاريخ العلم، بالرغم من أن ملا الفهم القاصر على بنية النظريات العلمية، فصارت ترفض جاليليو كان على إيمان عميق بالله، وكان يعتقد أن الله قد كتب العبيات (حتى وإن كان لها موضع في السياق)، كما استبعدت بيده قوانين الطبيعة بلغة الرياضيات، لكن المشكلة أن جاليلير من مخرجاتها أي تفسيرات نهائية غيبية كوجود الإله، وبالتالي

#### المحصلة: توافق عميق بين الدين وجذور العلم:

للعالم الفذ أينشتين مقولة مشهورة معبرة ، يقول فيها: «إن

## الملاقة بين العلم واللين

#### فهم قاصر للدين يعادي العلم:

الدين نتيجة لفهم قاصر من رجال مخلصين أكثر مما تحمله م السرفعات واستجداء الناس، وهي أمور تسللت إلينا من الفكر أفراد سيئ النية يقصدون الانتقاص منه، فكم خرج مخلصون عرالهما وسي. الاعتدال والوسطية في محاولاتهم لتنزيه الإله وتقديسه، فكانت النتيجة عكس ما يصبون إليه، وإليك بعض الأمثلة:

- لا لزوم له وأحاله إلى المعاش!.
- ركز عالِم اللاهوت أغسطين Augustin ( ٣٥٤ هكذا كان ، وسيظل هكذا أبدًا ». • ٣ ٢ م) على فكرة فداء المسيح للبشرية، فحَوَّل أنظار الناس وبالرغم من إيجابيات المنهج العلمي، التي تحدثنا عنها في عن القيام بدورهم في الدنيا إلى الاهتمام بالغيب، فقل الاهتما الفصل السابق، فقد وقع في خطأ كبير حين طرد من دائرة العلم
  - أكد مفاهيم كوبرنيكوس من أن الأرض ليست ثابتة وليست مركز سار هذا العلم المادي معاديًا للدين. الكون كما ترى مفاهيم بطليموس وأرسطو التي تبناها رجال الكنيسة ورأوا فيها تطابقًا مع سفر التكوين في التوراة، فكاذ

من ذلك يمكننا تلخيص العلاقة العميقة بين بزوغ العلم وبين الدين بأن الإنسان تبنى العلم عندما توقع أن الطبيعة تتبع قوانين واحدة ثابتة، وقد حدث ذلك عندما آمن بالإله الواحد واضع

القوانين.

ويتسم انضباط الكون والطبيعة بعدد من السمات التي يقوم عليها العلم، وأهمها:

ا- الانتظام والمصداقية في الوجود:

يتطلب قيام العلم بممارسة مهامه قدرًا عاليًا من الانتظام والمصداقية والقابلية للفهم والتنبؤ في الوجود، تمامًا مثل أفعالنا المقصودة، فأنت مثلاً لا تستطيع أن تقود سيارتك إلى مكان ما في ظل احتمال أن تتحول السيارة إلى شيء آخر في أي وقت؛ كأن لصبح إبريقًا من الشاي أو صحبة زهور! وإذا كانت الشمس تظهر من الشرق منذ وعينا، فإننا نجزم أنها ستفعل ذلك غدًا ونتصرف على هذا الأساس، بالرغم من عدم وجود دليل علمي قاطع على على هذا الأساس، بالرغم من الطبيعة يقوم على «الإيمان» الذي الولاه ما قام العلم.

٣- الثبات والقانونية:

يتسم انتظام الوجود ومصداقيته بـ «الثبات» الذي يتخذ شكل القوانين الطبيعية، وفي ذلك يقول عالم الفيزياء النظرية الكبير سيفن هو كنج: «كلما ازدادت معرفتنا بالكون كلما تأكد يقيننا بالله محكوم بالقوانين»، ويدفع آينشتين هذا المعنى خطوة أعلى بقوله: «يُدرك كل إنسان يهتم بالعلم بصورة جادة أن قوانين الطبيعة تعكس وجود روح كلى أسمى كثيرًا من روح الإنسان».

وإذا كانت قوانين الطبيعة قد وُضعت لتحكم المادة غير العاقلة، فإن المادة لا تملك رفض الالتزام بها، هذا بخلاف القوانين الأخلاقية التي تحكم سلوك الإنسان حر الإرادة. أكثر الأمور استعصاء على الفهم في الكون أنه مفهوم! «تشير هذ المقولة إلى أن الكون وكل ما فيه منظم، مترابط، يخضع لقواني واحدة، وقابل للفهم والتنبؤ، وبدون هذه الحقيقة، وبدوا استيقاننا بها ما كان للعلم أن يقوم، فما مصدر هذا الانتظام؟ والمصدر يقيننا بوجوده؟.

يُرجع العالِم ملفن كالفن (الحائز على جائزة نوبل في الكيميا الحيوية) هـذا الانتظام وهـذه القناعة إلى الإيمان بالإله الواح الذي أنشأ الكون ويديره بنظام وتناغم، حيث إن آلهة متعددير يديرون الكون كلٌ بقوانينه كان حتمًا سيؤدي إلى انهياره:

﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالِهَ أَهُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتًا فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾

(الأنبياء: ٢٢)

ويُرجع كالفن التوحيد إلى نبى الله إبراهيم عليه السلام! ومر ثم يصبح القول بالتوحيد هو الأصل التاريخي لاستشعار أن الكوا منظم، ومن ثم يصبح التوحيد هو أساس العلم الحديث.

وإذا تأملنا الشورة العلمية التى حدثت فى ظل الحضار الإسلامية، وجدنا أنها كانت نتاج عنصرين أساسيين، الأول تأكيد القرآن الكريم على انضباط الكون، حتى إن العلما المسلمين أطلقوا على قوانين الطبيعة اصطلاح السنن الكونية والثانى، دعوة القرآن الكريم للنظر فى الآفاق والأنفس، واعتبا ذلك من أرقى مستويات العبادة:

﴿ ٱلَّذِينَ يَذَكُّرُونَ ٱللَّهَ قِينَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَنَفَكَّرُونَ فِي خُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خُلُقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَاذَ بَطِلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَٱلنَّارِ ﴾ (آل عمران: ١٩١).

## الأهما

## إذا اختلف العلم مع معتقداتنا

إذا لمسنا قدرًا من عدم الأنسجام بين بعض «المفاهيم العلمية» وبعض «معتقداتنا الدينية الصحيحة»، فهل يعنى ذا لك وجود تضاد بين العلم والدين، أم يمكن قبول قدر من عدم الانسجام بينهما؟.

تسوقف الإجابة عن هذا السؤال على مدى حجية المفهوم العلمي، وأيضًا مدى أصالة المعتقد محل التعارض، ويتوقف مدان المحوران على عدة عوامل أهمها:

## ١– مُبيعة المفضوم العلمي المعارض للمعتَقَد:

إذا كان المفهوم العلمى محورى راسخ، ككروية الأرض ودورانها حول الشمس، فذلك يحتم إعادة النظر في المعتقد الديني، أما إذا كان المفهوم العلمي احتمالي، كتفسير حدوث الرؤى والأحلام، فذلك المفهوم لا يقف بقوة في وجه المعتقد الديني بحدوث الرؤى الصادق.

## ٣- طبيعة الدليل على المفضوم العلمي المعارض

#### المهتقد:

تسراوح الأدلة العلمية في حجيتها ، فالبرهان الرياضي والدليل العقلى والدليل التجريبي هي أقوى الأدلة (بالترتيب) على القضايا العلمية ، ويأتى بعدها الدليل الحسى ، من ثَمَّ فالمفهوم العلمي الذي تقف وراءه أحد الأدلة الثلاثة الأولى أقوى حجية في مواجهة المعتقد الديني من ذلك الذي يثبته الدليل الحسى ، وقد جهل معظم الملاحدة هذه الحقيقة ، فأخذوا يطالبون بالدليل الحسى على وجود الإله ، ظنًا منهم أنه الدليل الأقوى!.

#### ٣– فاعلية الرياضيات وقابليتها للفهم:

تقدمت الرياضيات ذراعًا بذراع مع تقدم العلوم الطبيعية خلال الشورة العلمية في الغرب، فقام الرياضيون بتوصيف بنية العالم وسلوكه – على تعقيدهما – بالمعادلات الرياضية، وفي ذلك يقول عالم الفيزياء الكبير بول ديراك: «إن الإله خالق حسيب، استخدم أعلى مستويات الرياضيات في بناء الكون».

والمدهش أنه يمكن التعبير عن هذه المستويات العليا من الرياضيات بمعادلات رياضية بسيطة تقع في نطاق فهم طلبة المدارس، ويصف كبلر مؤسس علم الفلك الحديث ذلك بقوله: «تقع قوانين الطبيعة ومعادلاتها الرياضية في حدود قدرة الإنسان على الفهم، وقد أراد الإله أن نعرفها من أجل أن نشاركه أفكاره بعد أن خلقنا على صورته»، ونحن نضيف ؛ ومن أجل أن نُسَخرها للقيام بواجبات الخلافة في الأرض.

#### £ – قابلية الكون للفهم والتنبؤ:

أدت السمات الشلاث السابقة إلى أن صار الكون متناسقًا متكاملاً بشكل مدهش، حتى إن علماء الكيمياء قد تنبئوا بوجود عناصر كيميائية لم تكن قد أكتشفت بعد وتوقعوا صفاتها وخواصها، كما تنبأ علماء الفلك بوجود كواكب لم تُرصد بعد، كما توقعوا مساراتها وكتلتها وسرعتها، لقد صار الكون مفهومًا قابلاً للتنبؤ.

#### الانسجام بين عقولنا وبين الوجود:

يرجع ما ذكرنا من سمات يقوم عليها العلم والكون إلى «المنطقية» في جانبين ؛ منطقية في بنية الكون، ومنطقية تفكير العقل البشرى، إن وجود الإله الخالق الحكيم وإنشاؤه الكون والعقل الإنساني بما يتميزا به من منطقية متوافقة متناغمة لهو التفسير الوحيد لقدرة عقولنا على فهم الكون.

# الإيمان الليني

## ئيس موقفًا نفسيًا بغير دئيل

المعى الملاحدة أثناء المحاورات والمناظرات أنه لا يمكن المات «قضية الألوهية» بالبرهان والدليل، وأحيانًا يضيفون المالمة - كما لا يمكن إثبات خطئها، ومن ثم يعتبرونها قضية المالية قلبية، ويقصد الملاحدة بقولهم «إيمانية» أنها موقف المسى غير موضوعى، ولا يمكن طرحه للاستدلال العلمى.

ولصيغ هذا الرأى للملاحدة على هيئة سؤالين:

هل حقا الإِيمان موقف نفسي بغير دليل؟.

هل البراهين العلمية قضايا موضوعية تمامًا لا يخالطها المان قلبي؟.

دعنا نتأمل هاتين القضيتين بعمق.

#### سل تتعارض المعرفة مع الإيمان؟

لا شك أن الفيلسوف الألماني الكبير «إيمانويل كانت» مول إلى حد كبير عن شيوع الدعوى الخاطئة بتناقض الإيمان في المعرفة، انظر إلى قوله: «من أجل أن نترك مجالاً للإيمان في الربسا ينبغي أن نتنكر للمعرفة، فإذا كان هناك دليل على وجود الإله فلن يكون هناك مجالٌ للإيمان».

إن هذا القول يتعارض مع النقل والعقل والمنطق، بالنسبة اللهل، فدين الإسلام يتفرد بأنه قائم على الحجة والبرهان حتى الم الأمور الغيبية، انظر إلى قوله تعالى:

#### س− أصالة المعتَقَد الديني محل النقاش:

يخلط الكثيرون بين الثوابت الدينية وبين ما هو تفاسير لنصوص مقدسة قدمها المفسرون القدامي في إطار ما توصل إليه العلم في زمانهم، مثل استواء الأرض و دوران الشمس حولها!، وللأسف فإن الكثير من المعاصرين يتصدون للدفاع عن هذه التفاسير باعتبارها من ثوابت العقيدة، بل ويهاجمون بشدة من يحاول التوفيق بينها وبين حقائق العلم ونظرياته الراسخة، إنه نفس الموقف الذي تبناه رجال الكنيسة الكاثوليكية في العصور الوسطى في أوروبا، وما أشبه الليلة بالبارحة.

#### ۵- طبیعة المذهب الفلسفی الذی تعتنقه:

إذا كان الإنسان من أنصار المذهب المادى الذى ينفى تمامًا وجود المفاهيم الغيبية والدينية، فإن المعتقد الدينى محل المقارنة بالمفهوم العلمى سيكون مرفوضًا دون تقديم أي استدلال.

#### 0 – لحبيعة مفاهيمك الشخصية:

إن فشلت فى صباح يوم بارد فى أن تدير محرك سيارتك، فستخطر على بالك عدة احتمالات حول ما أصاب السيارة من عطب، ليس منها أن روحًا شريرة قد تَلَبَّسَت المحرك. أما إذا كنتَ أحد رجال الهنود الحمر، ورفض فرسك الانقياد لك، بل إنه هاج ورفسك، فإن احتمال الروح الشريرة سيكون مطروحًا بقهة.

وبالنظر إلى هذه العوامل الخمسة، نؤكد أننا لم نجد تعارضًا حقيقيًا بين أى من حقائق العلم ونظرياته الراسخة وبين ثوابتنا الدينية، وإذا وُجد هذا التعارض، فما عليه كبار المفسرين المعاصرين أنه ينبغى تأويل النص الديني ليتمشى مع العلم دون اعتساف لأى منهما.

﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَكِتِنَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِمِمْ حَتَّى يَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحُقُّ أَوَلَمْ يَكُفِ بِرَيِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾

وإذا كانت الآية تتحدث عن القرآن الكريم، فإثبات أن القرآر حق يعنى بداهة أن الإله الذي أرسله حق.

وبالنسبة للعقل، فخبراتنا اليومية تؤكد أن كلما ازداده المؤس الها لقلا عن القرآن الكريم وإخبار الرسول علي الم معرفتنا بشيء أو بشخص كلما ازداد إيماننا به.

أما بالنسبة للمنطق، ففي إحدى مناظراتي قال الملحد: كلم ازداد إيمان الإنسان بشيء، كلما تضاءلت فرصة أن يشتمل هذ الشيء على حقيقة، فسألته: هل تؤمن أنك موجود؟ وأجب الها الا يكتفي أينشتين بالربط العقلي بين العلم والإيمان، بالنيابة عنه!: إن قلت نعم تضاءَلت فرصة أن يشتمل هذا القول على حقيقة، وكلما ازداد إيمانك بوجودك كلما قلت صحة م المعور ديني عميق، يختلف عن الشعور الديني الساذج عند كثير تقول! وأضفت: إن ادعاءك يناقض نفسه، ثم سألته: هل إيمانلا بإخلاص زوجتك لا دليل عليه ، وهل هذا الإيمان لا يشتمل علم شيء من الحقيقة ؟! لم يجب الملحد.

وللأسف، يشارك كثير من المتدينين الملاحدة الرأى بأر الإيمان لا يقوم على دليل عقلي، ويحتجون على ذلك بقول الحز

﴿ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَمِمَّا رَزَقَنْهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ (البقرة: ٣)

إن الآية الكريمة - وغيرها كثير - التي تحدثنا عر الإِيمان بالغيب لا تعنى أن هذا الغيب لا يُستدل عليه، قد تعترض الماس الهيث يقف في وجه براهين قوية معاكسة، وقد اعتبر قائلاً: وكيف يكون غيبًا إذا أمكن الاستدلال عليه؟! أجيبك بأل الله الله سيجموند فرويد أن الإيمان بالإله نوع من التوهم، حساباتنا العقلية كثيرًا ما تجزم بيقين بوقوع أحداث معينة في المعمد الى عجز الإنسان عن التعامل مع ما في العالم من تحديات الغد، وتَصْدُق توقعاتنا، هل ينفى ذلك أن أحداث الغد من أمو الماهم في وجود قوة غيبية تدعمه. أى أن الألوهية - عند فرويد الغيب!.

والعاب شيخنا الشعراوي أن العقل دابة تقودنا إلى باب الطان، فإذا دخلنا عليه تركنا الدابة بالباب، ويقصد إمامُنا (فصلت: ٥٣) المالك أن البد من البرهان العقلي في «أساسيات العقيدة»، وهي الألوهية والنبوات، أما ما بعد ذلك من أمور الغيب؛ كالملائكة الحرر وسؤال القبر وهيئة البعث والتفاصيل عن الجنة والنار

#### سَلَ يشتمل العلم على إيمان قلبي:

المهب عن هذا السؤال بما ذكرناه من أن العلم يقوم على أن المسرق معلم عدا من المشرق دون أن يكون لديه دليل قاطع الله الله العلاقة متغلغلة في نفوسنا فيقول: «يغذينا العلمُ الناس، بل إنني لا أتصور عالمًا حقيقيًا لا يستشعر ذلك»، ر السلم النشتين: «ويمكن تشبيه الموقف بصورة مجسدة: العلم دون الدين أعرج، والدين دون العلم أعمى».

الله . . . أليس هذا المعنى تصديقًا لقول الحق تعالى: ﴿ إِنَّا عَنَّى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَتُوُّا إِنَّ ٱللَّهُ عَزِيزُغَفُورٌ ﴾ (فاطر: ۲۸).

#### فرويد بين أوهام الإيمان وأوهام الإلحاد؟

العنى «الأوهام» بالمعنى الاصطلاحي النفسي؛ «تصديق المراه من الملاحدة - اختراع للتعامل مع مخاوف الإنسان التي

على الإله وعلى أنبيائهم.

قائلا: إن تفسير فرويد للإيمان بالإله باعتباره أوهامًا صحية المعلم منه كما تم التخلص من الجدري من قبل! ويضيف تمامًا، إذا كان الإله حقا غير موجود، أما إذا كان الإله موجودًا فبنفس التفسير الفرويدي يصبح الإلحاد هو التوهم، إذ يُعتبر هروبا من الحقيقة، ورغبة في عدم لقاء الإله يوم القيامة خوفًا مر الله العسرهم متدينين!. محاسبته على ما جناه الشخص في حياته، وبذلك يصبح الإلحاد آلية دفاعية هروبية خشية مواجهة الإنسان لنتائج أفعاله»، وبدلك المراط الطبيعة يسحب من رصيد الألوهية، لذلك على يصبح القول بالعدم بعد الموت مورفينًا قويًا، يخدر نفوسنا المسرية أن تقبل أن العلم قد قضى على أي مبرر للاعتقاد ويجعلنا نتوهم أننا لن نُحاسب على ما نقترف من خيانات المحرد سبب أول، ونفى كذلك وجود غائية من الوجودات. وسرقات واغتصاب وقتل وجشع وجبن، وهذا ما دفعنا لأن نطلق على هذا الكتاب اسم «وهم الإِلحاد»...

القارئ الكريم...

عسى أن تكون قد استيقنت أن ما يبدو من تعارض بين العلم والدين إنما هو تعارض ظاهري، يرجع إلى سوء فهم كل منهما، أما الحقيقة أن هناك توافقا عميقا بين الدين وجذور العلم، فالإنسان كما ذكرنا منذ قليل تبنى العلم عندما توقع أن الطبيعة تتبع قوانين واحدة ثابتة، وقد حدث ذلك عندما آمن بالإله الواحد واضع القوانين.

## الفصل الثالث

## العلم بين الإله والإلحاد

المارد دو كنز أن المعاصرين ريتشارد دو كنز أن ويدفع عالِم النفس الألماني مانفريد كيوتز ادعاءات فرويا الإسان بالإله هو أكبر الشرور في العالم! لذلك ينبغي المراكس العدما يعاني شخص من التوهمات فإنسا نعتبره محمد الما ، أما عندما يعاني أشخاص كثيرون من التوهمات

وبردد الملاحدة أن كل اكتشاف علمي يفسر ظاهرة ما والمحسب أن زعماء الملاحدة يعتقدون أنه لم يعد هناك هركة بين العلم والإله ، بل إن المعركة قد انتهت بفوز العلم مرت الإله (كما قال نيتشه)، ويعبر عن هذا المعنى أحد الملاحدة قائلا: إن العلم والدين لا يمكن أن يتعايشا، وعلى الإنسانية أن تعلى من شأن طفلها (يقصد العلم) وأن ترفض ال محاولات التوفيق، وأن تَعرِّي فشل الدين في مواجهة العلم، وأن تُنصِّب الأخير ملكا، يالها من لغة صفيقة مليئة بالزهو والتكبر.

ودحضاً لهذا الهراء، نُذكر بما أثبتناه في الفصل السابق، من أن العلم والدين لا يتعارضان، لكنهما يتكاملان، وأيضًا البساه من أن الإله يقف وراء قصة العلم كلها ؛ النظام الماهش، الانضباط، المصداقية، القابلية للفهم والتنبؤ. والكهدا لهذا المعنى نبين أن معظم العلماء الكبار الذين المت على أكتافهم الشورة العلمية التي نقلت أوروبا من

a 1200 توقميز ديسما 05-11

كذلك فإن العلماء الكبار من مؤسسى الفيزياء الحديث المارسطو (٣٨٤ - ٣٢٢ ق. م.) يؤمن بأن الإله قد أنشأ الكون \* «الهيولي» ، وتعنى أصل الوجود ، والقول بالهيولي يجعل مع

الرغم من أن الإسلام بيَّن أن الكون حادث، أي له بداية، كما المعلماء الكلام الأدلة المنطقية على ذلك، فقد ظل المفهوم الله عند الفلاسفة والعلماء هو أن الكون «قديم أزلى» ، أي لا الل إلى أن مجرات الكون تتباعد ، أي أن الكون يتمدد ، وهذا

#### للكون بداية. . من الشك إلى اليقين:

الصرام القرن العشرين، أصبح علماء الكونيات يمتلكون العلم أدلة قاطعة على أن للكون بداية ، وأصبح هذا المفهوم بمثابة

حمله العلمية البديهية، وهذه الأدلة هي:

أولاً: ما ذكرناه من أن أدوين هابل أثبت أن الكون يتمدد.

اللَّا: تتناقص حرارة الكون تدريجيًا، ولو كان أزليًا لوصل إلى مام الحراري، مما يعني فناء الكون، لذلك فبقاء كوننا حتى أَنْ يعني أنه ليس أَزليًا.

اللها: نجح العلماء في تسجيل الضجيج الكوني الذي صاحب

الما: يثبت وجود العناصر الخفيفة (الهيدروجين والهيليوم) الراسها بشكل متساو في مختلف أرجاء الكون أن الكون نشأ الله واحد مهول منتج للحرارة ، وهو الانفجار الكوني الأعظم .

العصور الوسطى إلى العصور الحديثة كانوا من المؤلهة (١٨) وكانت تحركهم القناعة بأن الخالق الذي أمدنا بالحواس كان الثلاثة الكبار من فلاسفة اليونان القديم (سقراط، والعقل والذكاء يريدنا أن نستخدمها للتوصل إلى المعرفة الماطون، وأرسطو) من المؤمنين بوجود الإله الخالق للكون، (فيزياء الكوانتم) والحاصلين جميعًا على جائزة نوبل كانوا من مرود أزلى لم يتشكل ولم يكتسب أية صفات، وأطلق عليه المؤمنين بالإله(١٩).

وأيضًا، كان كبار علماء المخ والأعصاب الحاصلين أيضًا علم الموجودا أزليًا آخر، وهذا يوقع أرسطو في الشرك. جائـزة نوبل، والذين قام على أكتافهم فهمنا لبنية المخ البشرر وآليات قيامه بوظائفه كانوا من المؤلهة (٢٠).

لا شـك أن هذه الأمثلة الثلاثة تقضى على الهراء الذي يملأ بـ الملاحدة الساحة، مرددين أن معظم العلماء الكبار من الملاحدة الما وفي عام ١٩٢٩م توصل عالم الفضاء الأمريكي إدوين ويُزَوِّرون الإحصائيات من أجل إثبات ذلك.

وسنطرح في هذا الفصل أهم المفاهيم والقضايا العلم العلم الكون بداية بدأ منها هذا التمدد. التي يستند إليها الماديون في إلحادهم، لنرى كيف ينطلق منه المتدينون نحو إيمانهم، وأهم هذه المفاهيم والقضايا:

- \* نشأة الكون وبنيته.
- \* نشأة الحياة ومعناها.
- \* التطور البيولوجي والداروينية.
  - \* المخ والعقل البشرى.

1

<sup>(</sup>١٨) من هؤلاء: جاليليو، ونيوتن، وباسكال، وبويل، وفاراداي، ومندل، وباستبالله علم الذي أنشأ الكون.

<sup>(</sup>١٩) هؤلاء هم: أينشتين، وماكس بلانك، وهيزنبرج، وشرودنجر، وبول ديراك.

<sup>(</sup>٢٠) هؤلاء هم: روجر سبيري، وويلدر بنفيلد، وتشارلس شرنجتون، وجون إكلز.

٢ - ما مصدر قوانين الطبيعة التي وجهت نشأة الكون، ومنها ما ذكرناه من أن تمدد الكون يؤدى إلى تَبَرُّد، وأن التَبَرُّد يؤدى إلى تكثُف الطاقة إلى مادة.

٣- اتسمت «المفردة» بعدد من الصفات التي تتجاوز قوانين الطبيعة، فقد كانت أصغر من أصغر طول تسمح به قوانين الطبيعة،
 كما كانت كثافتها تفوق الحد الذي تسمح به هذه القوانين.

2- ينص القانون الثانى للديناميكا الحرارية على أن: «فى منظومة ما، تؤدى الفوضى إلى مزيد من الفوضى ما لم يتدخل مُنظّم لتنظيمها»، وكان طبيعيًا أن يعقب الفوضى التى صاحبت الانفجار الكونى مزيد من الفوضى، فما هو «المنظم» الذى نَظَّمَها ليُنشئ المجرات بما فيها من نجوم وكواكب.

تجاوزت سرعة تمدد الكون الوليد سرعة الضوء بمليارات المرات ، بينما الثابت أن سرعة الضوء هي أعلى السرعات في الطبيعة.

٦- لماذا انقطع العدم المطلق ليبدأ الوجود في هذه المرحلة بالذات، ما هو العامل المُرَجِّح الذي حدد (أو قرر) ذلك؟.

وقد فشل الماديون في طرح فرضيات مقبولة لتفسير هذه المعالم الخارقة لقوانين الطبيعة والتي صاحبت المراحل الأولى من نشأة الكون، ولم يبق أمام المنصفين منهم إلا قبول الطرح الذي يقدمه المتدينون، وهو أن الله تعالى القديم الأزلى هو الذي أوجد هذه المفردة في العدم المطلق بصفاتها الخارقة، في هذه المرحلة بالذات، كما كتب قوانين الطبيعة التي وجهت نشأة الكون وبقاءه قبل أن يبزغ إلى الوجود.

#### البرهان الكوني Cosmic Argument:

تُطلق الفلسفة الحديثة على ما ذكرناه من أن «نشأة الكون من عدم مطلق تحتاج إلى سبب أول (موجد) هو الإله الخالق» اسم

هكذا أجاب العالم على القضية الفلسفية المعقدة حول: «ها الكون قديم أم حادث؟» فقال كلمته – التي اتفقت مع كلمة الدي – بأن الكون حادث.

## نظرية الأنفجار الكوني الأعظم Big Bang Theory:

تُعتبر هذه النظرية أكثر النظريات قبولاً لتفسير نشأة الكود إذ تقف وراءها أدلة قوية تضعها في مصاف الحقائق العلمية.

طرح العلماء هذه النظرية انطلاقًا من حقيقة أن الكون يتمدر فإذا رجعنا إلى الوراء يومًا قبل يوم نجد أن الكون كان أصا وأصغر، وهكذا حتى نصل إلى يوم كان الكون مجرد نقطة تحم كتلة الكون كله وطاقة الكون كله، وبالحسابات الرياضية ثبان هذا اليوم يرجع إلى قرابة ١٣,٧ مليار سنة.

أطلق العلماء على النقطة التي بدأت منها نشأة الكون اس «المفردة Singularity». وفي يوم - لا أمس له - انفجرا تلك المفردة، فأطلقت كل ما في الكون من طاقة، ومع تما نواتج الانفجار بَرُدَت، فتكشف بعضٌ من طاقة الكون إلى ما تكونت منها مجرات الكون بما فيها من نجوم وكواكب من كوكبنا الأرض.

وقبل وجود المفردة لم يكن إلا عدم مطلق، وبانفجارها نشأ الطاقة والمادة، كما بدأ الزمان ونشأ المكان، وهذه المكونا الأربعة هي الكون وهي الطبيعة؟؟

#### العلم يقودنا إلى الإله:

تشتمل نظرية الانفجار الأعظم التي تفسر نشأة الكون ع عدد من المعالم الخارقة والتساؤلات التي لا يملك العلما تفسيرًا، وأهمها:

١ - ما مصدر المفردة التي ظهرت في العدم المطلق، وكان تحمل طاقة الكون كله ومادة الكون كله.

م الموابت (ولو بجزء من مليار جزء) ما كان ليسمح بنشأة الكون واستقراره.

وقد استنتج العلماء من هذه العلاقات الدقيقة ما صار يُعرف به «برهان الضبط الدقيق أو برهان التناغم»، وصاغوه كالآتى: «تدل هذه بنية الكون وقوانينه على وجود الإله الحق».

#### المبدأ البشرى Anthrobic Principle:

إذا كان العلماء يؤكدون أن ثوابت الكون الفيزيائية قد الم ضبطها بدقة بحيث تسمح بنشأة الكون، فقد ثبت أن هذه اللوابت تم ضبطها أيضًا بحيث تسمح بظهور الحياة على كوكب الأرض، بل وظهور الإنسان أسمى الكائنات، ورأوا في ذلك دليلاً على «الغائية»، التي تعنى أن الإله قد صمم الكون وكوكب الأرض على هذا التوافق المذهل ليكون مناسبًا لنشأة الحياة بصفة عامة وظهور الإنسان بصفة خاصة، ويعرف هذا المفهوم بر«المبدأ البشري»، وهو ما يعرف في الإسلام بمفهوم «التسخير»، أي السخير كل ما في السماوات والأرض لخدمة الإنسان:

﴿ وَسَخَّرَ لَكُمْ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآيِبِيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمْ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ﴾ (إبراهيم: ٣٣).

وقد عبر بعض العلماء المؤمنين الغربيين عن هذا المعنى بصياغات دالة، فقال أحدهم: كيف يستطيع كون خال من الغائية أن يخلق إنسانًا تحركه الغائية والأهداف، وقال آخر: يبدو أن الكون قد تم تفصيله على مقاس الإنسان، وقال ثالث: يبدو أن الكون كان يعلم أننا قادمون.

#### موقف الملاحدة من الكون:

رأينا في جولتنا السابقة كيف تمثل نشأة الكون وبنيته دليلاً على وجود الإله، وذلك من خلال «البرهان الكوني» و «برهان

«البرهان الكوني»، وقد طرح علماء الكلام الإسلامي هذا البرهان منذ ألف عام، باسم «برهان الوجود» وصاغوه في مقدمتين واستنتاج:

أ- كل موجود له بداية ، لابد له من مصدر سابق له (موجد) . ب- الكون له بداية .

إذًا: الكون له مصدر سابق عليه (موجد)

وبالرغم من سلاسة ووجاهة الاستنتاج المنطقى فى البرهان الكونى واعتماده على أرضية صلبة من العلم والفلسفة، فمازال هناك من يحاول التهرب من القول بالإله الخالق، ونظرًا لسلامة الاستنتاج فى البرهان الكونى، فقد ركز الملحدون على مقدمتى البرهان (أ، ب). فادعى بعضهم أن الكون ليس له بداية، بالرغم من أن هذا أمر حسمه العلم منذ بداية القرن العشرين، وادعى آخرون أن الكون الذى له بداية قد لا يحتاج إلى موجد! وهذا أمر قد حسمه المنطق والفلسفة منذ زمن بعيد، وقد حاول الملاحدة وضع فرضياتهم المتهالكة فى هيئة نظريات علمية لم تصمد واحدة منها أمام النقد والتفنيد.

#### برهان الضبط الدقيق Fine Tunning Argument:

لا يقف الإبهار في نشأة الكون عند النقاط الست التي ذكرناها منذ قليل، فالفيزيائيون وعلماء الفلك المعاصرون يخبروننا أن ثوابت الكون الفيزيائية تم ضبطها بدقة متناهية بحيث يتلاءم بعضها مع بعض بالهيئة التي سمحت بنشأة الكون، ومن هذه الثوابت: سرعة تمدد الكون، توزيع المادة في فراغ الكون، مقدار الجاذبية بين الأجرام السماوية، كتلة وسرعة وشحنة مكونات الذرة (الإلكترونات والنيوترونات والبروتونات)، مقدار الطاقة والروابط الكهربائية التي تربط بين مكونات الذرة، مقدار سرعة الضوء، وغيرها كثير، وقد أثبت العلماء أن أدنى تغير في مقدار

1

الضبط الدقيق»، ورأينا كيف أن الكون وكوكب الأرض قد تم ضبطهما بحيث يسمحان بنشأة الحياة والإنسان، بل ويخدمان وييسران إقامته في هذا العالم، وهذا ما يعرف في العلم بـ «المبدأ المهافرة في مكان ما وزمان ما، وبدون هذه العناصر الأربعة (المادة البشري» وفي الإسلام به «مفهوم التسخير».

والعجيب أن في الوقت الذي تعتبر فيه الفلسفة وجود الكون الم الكون هناك قوانين. من أهم قضاياها ، وتطرح حوله أهم أسئلتها : لماذا وُجد الكون؟ لماذا ظهر الوجود بدلاً من أن يمتد العدم؟ لماذا نحن هنا؟... نجد أن المفهوم الأساسي الذي «يؤمن» به العلماء والفلاسفة الملاحدة وينطلقون منه هو «أن الكون موجود وعلينا فقط دراسته؟»، وأنه إذا كان لأى سلسلة بداية، فسلسلتهم تبدأ بوجود الكون وبالانفجار الكوني الأعظم.

وإذا كان من البديهيات العقلية أن هناك سببا لكل شيء حادث، فالملاحدة يرفضون تطبيق تلك القاعدة مع أهم الأشياء وهو وجود الكون ذاته! ومن سوء حظهم أن نهم الإنسان الذي لايشبع للمعرفة لن يدع هذا السؤال دون بحث.

إذا لم يكن هناك إله، فكيف ينظر الملاحدة إلى نشأة الكون؟ للإجابة عن هذا السؤال يقدم الملاحدة عددًا من الأطروحات،

١- من أكثر ما يدعيه الملاحدة مثارًا للسخرية حول هذا الموضوع أن الكون قد شكل ذاته! ، إن هذا الطرح يعارض نفسه ، أن السبب الأول ، ثم نحكم إن كانت الطبيعة تصلح لأن تكون فمن المستحيلات المنطقية أن يمارس سبب ما تأثيرًا قبل أن علما السبب.

ولا بأس عندنا من قبول هذا الطرح بشرط نسبته إلى الإله كسبب الأرسة بداية، وهذه العناصر هي التي تمثل الطبيعة، أي أن

ولتوضيح ذلك نضرب مثالين: تستطيع قوانين نيوتن للحركة المرك هي السبب الأول، بل إنها تحتاج لسبب.

أن العمل مسار كرة البلياردو، لكن عصا البلياردو التي يدفعها اللاهب هي التي تحرك الكرة ، إن القوانين تحتاج إلى موجود تؤثر الطافة - المكان - الزمان) لا تستطيع القوانين أن تعمل، بل

المل كذلك أبسط القوانين الرياضية ، ١ + ١ = ٢ ، إن هذا المالون غير قادر على إيجاد أى شيء، ولا يستطيع أن يضيف إلى مداى في البنك! أما إذا وضعت ألفًا من الجنيهات في البنك بعد اسبوع وضعت ألفًا أخرى، عندها سيخبرني هذا القانون أن مسلى صار ألفين من الجنيهات، أما بدون ما قمتُ أنا به سيظل مسيدى صفرًا.

من ثم، فإن ادعاء أن قوانين الطبيعة قد أوجدت الكون هو الطريات والقوانين تصف مسار الأمور بدقة ، لكنها لا تُخرج الله جود.

٣ يقول الملاحدة للمتدينين: أنتم تُدُّعون ضرورة وجود و الله هو ذلك الله وراء نشأة الكون، وتَدّعون أن الإله هو ذلك السبب الأول، لم لا يكون السبب الأول للوجود هو «الطبيعة»؟. المؤلاء نقول: تعالوا نتفكر في الصفات التي ينبغي أن تتوفر

الكرنا في بداية الفصل أن للكون بداية ، ومع تلك البداية ٧- يُرجع ملاحدة آخرون نشأة الكون إلى قوانين الطبيعة ، اللت الطاقة والمادة والمكان والزمان. أي أن لهذه العناصر الطبيعة بداية، أي أنها حادثة وليست قديمة ، إذًا لا يمكن أن

وإذا أردنا أن نفصل ذلك ، نقول إن السبب الأول ينبغي أد اللكواك الله يلائم أحدها (بالصدفة) نشأة الحياة ، وإذا حاولنا يكون سابقًا على الزمان (أزلي) ولا يحده المكان وليس بطاة أن لساير هؤلاء المخبولين القائلين بالأكوان المتعددة ، سنظل ولا مادة، لأنه هو الذي أنشأ الزمان والمكان والطاقة والمادة 🌭 حاجة للفسير كيفية نشأة هذه الأكوان، وتفسير لماذا كما ينبغي أن يكون قادرًا على اتخاذ القرارات حتى يقطع العد السب طروف إحداها متطلبات نشأة الحياة. وسيظل وجود ويبدأ الوجود، كذلك ينبغي أن يكون مطلق القدرة حتى يكور الإله مطلوبًا للقيام بالمهمتين. قادرًا على خلق الوجود من عدم، وأن يكون مطلق المعرفة حتم

> إن هذا هو الحد الأدني من الصفات التي ينبغي أن تتوافر في السبب الأول موجد الكون، ولا شك أنها لا تتوافر في الطبيعة ولا تتوافر إلا في الإله الخالق الحكيم القادر القديم الأزلى.

يبنى الكون والحياة بما هما عليه من تعقيد وتناسق.

٤ - يطلق العلماء على ملاءمة الكون وكوكب الأرض لنشأ الحياة وظهور الإنسان اصطلاح «المبدأ البشري»، ويفسر المتدينون هذه الملاءمة بأن الإله بحكمته وقدرته قد أعا مسرح الوجود ليكون جاهزًا لهذا الحدث، ولكن، كيف يفسر الملاحدة هذه الملاءمة?

لتفسير ذلك، يطرح الملاحدة فرضية تثير السخرية إلى حا بعيد ، وهي «فرضية الأكوان المتعددة» ، وتعنى احتمالية وجوا ما لا نهاية له عددًا من الأكوان، بكل منها ظروف فيزيائيا مختلفة تصلح لقيام كون، ومن ثم يكون أمامنا عدد لا متناه مر الأكوان بعدد الظروف الفيزيائية المحتملة ، وبالتالي لن تكوا هناك صعوبة في تصور وجود كون ككوننا تتوافر فيه ظروف نشأة الكون والإنسان!.

إن فرضية الأكوان المتعددة تُعَد من الخيال العلمي وليست من الفيزياء، إذ من المستحيل التأكد منها علميًا، كذلك فالقول بالإله الذي بني كوننا على هذه الهيئة أكثر منطقيا وأقرب احتمالية من القول بوجود مليارات المليارات مر

الله أحد الملاحدة: إذا كنت مصممًا على أن السبب الأول للوجود هو الإله الأزلى القديم، فكن صادقًا معي ومع ك في الإجابة عن هذا السؤال: هل تستطيع أن تتصور مو حودًا قديمًا أزليًا لا موجد له؟ أجبته: لا ، لا أحد يستطيع أن المعمور ، موجودًا لا موجد له ، انفرجت أسارير مناظري .

عاد مناظرى للعبوس بعد أن أضفت قائلا: لقد جُبلت علولما على أن لكل موجود «حادث» موجد، ولا تستطيع الله المعرج عن هذه القاعدة ، لذلك لا أحد يقدر على تصور مرجود لا موجد له، ولكن إذا كان وراء كل موجود حادث موسمه فإن «العقل» يحتم الوصول إلى سبب أول لا سبب له الموجودات، إذ يستحيل التسلسل في الأسباب إلى ما لا الله ، ومن ثم يصبح السؤال عن سبب السبب الأول (الذي ﴿ الآله القديم) سؤال غبي.

وأصفت: وإذا كنا لا نستطيع «تصور» الإله الذي لا موجد اله المان الإقرار العقلى بهذا الإله يصبح أمرًا لا مفر منه منطقيًا ، الأفرار العقلي بمفهوم ما مع العجز عن تصوره ليس بالأمر المستحيل، بل إنه يقابلنا في حقائق العلم! فالفيزياء الحديثة الكوانتم تخبرنا أن الجسيمات تحت الذرية يمكن أن توجد الله اكثر من موضع في وقت واحد!!! إنها حقيقة علمية وإن قان يستحيل تصورها.

القرآن الكريم وخلق السماوات والأرض(\*\*):

تنزل القرآن الكريم في الوقت الذي ساد فيه الاعتقاد الخاطي بأن الكون الذي نحيا فيه قديم أزلى وسيبقى إلى الأبد، وأنا

كون لا نهائي، أي لا تحده حدود، وأنه كون ساكن، ثابت في مكانه، لا يتغير، وأن السماء تدور بنجومها الثابتة كقطعة واحدا

حول الأرض، وأن الكون نشأ من العناصر الأربعة: التراب والما،

والهواء والنار، وغير ذلك من الخرافات والأساطير.

في هذا الوقت جاء القرآن الكريم مؤكدًا أن الكون مخلوق له بداية ، وستكون له في يوم من الأيام نهاية ، ومؤكدًا أن جميع أجرام السماء في حركة دائبة وجَرْي مستمر، وأن السماء (٢٢) ذاتها في توسع دائب إلى أجل مسمى ، كما أن السماوات والأرض كانتا في الأصل جُرمًا واحدًا ففتقهما الله تعالى فتحولت مادة هذا الجرم الأول إلى الدخان، الذي خُلقت منه الأرض والسماء.

كذلك فإن هذا الكون سوف يُطوى ليعود كهيئته الأولى جُرمًا واحدًا مُفرَدًا ينفتق مرة أخرى إلى غُلالة من الدخان تُخلق منها أرض غير أرضنا الحالية، وسماوات غير السماوات التي تظلنا في حياتنا الدنيا، وهنا تتوقف رحلة الحياة الأولى وتبدأ رحلة الآخرة. وقد بين ربنا (تبارك وتعالى) عملية خلق السماوات والأرض وإفنائهما وإعادة خلقهما في صياغة كلية شاملة منذ أكثر من ألف

أراء مائلة سئة ، وذلك في خمس آيات من آي القرآن الكريم على النحو التالي:

## ١- ﴿ وَٱلسَّمَاءَ بَنَيْنَكُهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴾

(الذاريات: ٧٤).

الأية إلى تمدد الكون منذ اللحظة الأولى لخلقه، وإلى

﴿ أُوَلَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَنَا رَثْقًا اللَّهُ اللَّهُ مُمَّا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلًا يُؤْمِنُونَ ﴾ (الأنبياء: ٣٠).

تشير الآية إلى:

ابتداء خلق الكون من جرم أولى واحد (مرحلة الرتق (٢٣)

فتق هذا الجرم الأولى أي انفجاره (مرحلة الفتق (٢٤)

﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانُ فَقَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ ٱثْتِيَا طَوْعًا أَوْ 

(فصلت: ۱۱).

الشير الآية إلى:

التَحَوُّل الجرم الأولى عند فتقه إلى الدخان (مرحلة الدخان).

\* خلق كل من الأرض والسماوات من الدخان الكوني (مرحلة الإليان بكل من الأرض والسماء).

<sup>(</sup>٢١) بتلخيص وتصرف عن موســوعة «تفســير الآيات الكونية في القرآن الكريم»، للأستاذ الدكتور زغلول النجار.

<sup>(</sup>٢٢) لفظ «سـما» في اللغة العربية يعنى «ارتفع»، لذلك فالسماء هي كل ما نراه يعلو كوكب الأرض، وهي في الحقيقة ليست إلا انعكاسات الضوء في الغلاف الجوي للأرض، أي أنها وجود مُدرَك وليست كرة مادية تحيط بالأرض كما كان الأقدمون يتصــورون، لذلك يستخدم القرآن الكريم لفظ الســماء للإشارة إلى الكون، وإن كانت تبدو لنا كوجود مُدرَك يعلو الأرض.

٢٣) الرتق في اللغة عكس الفتق؛ لأن الرتق هو الضم والالتحام والالتنام سواء كان الله طبيعيًا أو صناعيًا، يقال رتقت الشيء فارتتق أي فالتأم والتحم.

<sup>(</sup>٢١) الفتق: هو الفصل والشق والانشطار.

الفلكية والعظرية في تفسير نشأة الكون.

واللران الكريم هنا يعطى الصورة الكلية الجامعة لهذا الحدث الكورس العظيم، ويترك التفاصيل لجهود علماء الفلك والفيزياء الطربة والمفكرين الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، والمهرن تجمعت ملاحظاتهم العلمية الدقيقة في صفحة السماء الرهد في منتصف القرن العشرين صدق ما قد أنزله الله تعالى الرهد في منتصف القرن العشرين صدق ما قد أنزله الله تعالى الرهد في منتصف القرن العشرين عدل من قبل ألف وعليهم أجمعين المعلن وأزكى التسليم) من قبل ألف وأربعمائة من السنين، المعلق القرآني الذي تتوافق معه تمامًا نظرية الانفجار الكوني

وسبحان ربى العلى الأعلى الوهاب.

الحياة بين الإله والإلحاد

الحياة ظاهرة شديدة التعقيد، حتى إن بعض تعريفاتها يشغل مدا كاملة دون الإلمام بكل سماتها، ووحدة الحياة هي الخلية المدا التي ظهرت لأول مرة على كوكب الأرض في كمالها وسامها منذ قرابة ٣,٧ مليار سنة.

والخلية الحية كائن شديد التركيب، تفوق في تعقيدها مديدة الحلية ضخمة كمدينة القاهرة! وتقوم الكائنات وحيدة الخلية (كالبكتريا) بجميع الوظائف البيولوجية التي يقوم بها جسم الانسان بخلاياه المجتمعة والتي تبلغ مائة ألف مليار خلية، المكتيرية تتكاثر وتتحرك وتغتذى وتهضم وتُخرج السلس و ... كالإنسان تمامًا.

ولتكون الخلية البكتيرية الواحدة من مائة مليار ذرة ، أما الخلية المرجسم الإنسان فتتكون من عشرة آلاف مليار ذرة ، فسبحان الله الله نظم هذه المليارات من الذرات بأسلوب مختلف من خلية المرى لتتناسب بنيتها مع الوظيفة التي تقوم بها .

٤- ﴿ يَوْمَ نَطُوِى ٱلسَّكَمَآءَ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبُ كُمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ، وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَا فَعِلِينَ ﴾ أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ، وَعَدًا عَلَيْناً إِنَّا كُنَا فَعِلِينَ ﴾ (الأنبياء: ١٠٤)

تشير الآية إلى:

\* حتمية عودة الكون بكل ما فيه ومن فيه إلى جرم ابتدائى واحد مشابه للجرم الأولى الذى ابتدأ منه الخلق (مرحلة الرتق الثانى أو طى السماء أو الانسحاق الشديد للكون).

\* حتمية فتق هذا الجرم الثاني أى انفجاره (مرحلة الفتق للجرم الثاني).

\* حتمية تحول الجرم الثاني بعد فتقه إلى غلالة من الدخان الكوني.

﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ ۚ وَبَرَزُوا لِلَّهِ اللَّهَ وَالسَّمَوَتُ ۚ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ﴾

(إبراهيم: ٨٤).

تشير الآية إلى:

\* إعادة خلق أرض غير أرضنا الحالية وسماوات غير السماوات التي تظللنا اليوم، وبداية رحلة الآخرة(٢٥).

هذه الحقائق الكونية الكبرى في خلق السماوات والأرض، لم يستطع الإنسان الوصول إلى إدراك شيء منها إلا في منتصف القرا العشرين أو بعد ذلك، حين تبلورت «نظرية الانفجار الأعظم» وهذه النظرية هي الأكثر قبولاً عند علماء الفلك وعلماء الفيزياء

<sup>(</sup>٣٥) قــد يحدث ذلك عقب انســحاق كوننــا الحالي، أو عقب دورات من الانســحاؤ والانفجار، لكن في النهاية ستبدأ رحلة الآخرة.

وبالإضافة «للوظائف البيولوجية» التى ذكرناها، تتميز الخلية الحية بعدد من «السمات الوجودية»، أهمها أنها موجود ذكى يعتمد على معالجة كم هائل من المعلومات المسجلة فى الشفرة الوراثية الموجودة فى نواة الخلية، كذلك فالخلية الحية ذاتية التحكم فى وظائفها وتعمل كوحدة واحدة من أجل تحقيق أهداف متأصلة فى بنيتها.

وتُحمل الشفرة الوراثية للإنسان على سلاسل جزئيات الدنا DNA ، التي تُكوِّن كروموسومات الخلية لولبية الشكل ، والتي تبلغ ٣٢ زوجًا من الكروموسومات في نواة كل خلية ، ويبلغ طول كروموسومات كل خلية ٤٠٢ متر ، بذلك يبلغ طول سلاسل جزيئات الدنا في خلايا جسم الإنسان الواحد قرابة ٤٠٢ مليار كيلومتر ، أي أنها تقطع المسافة من الأرض إلى الشمس قرابا علومت ، وقد تؤدى إصابة أي حلقة من حلقات هذه السلسلة (والتي تبلغ ٧ مليارات حلقة في الخلية الواحدة) بعطب إلى موت الجنين أو إصابته بمرض خلْقي خطير .

سبحان الله العظيم!... ما أشد تعقيد الخلية الحية، وما أشد تعقيد ظاهرة الحياة.

#### نظرة الماديين إلى الحياة:

يصر الماديون على النظر إلى الحياة نظرة مادية، ويرجعون نشأتها إلى الصدفة، وينطلق الماديون في نظرتهم من «المنهج الاختزالي» الذي يحلل الكائنات الحية إلى مكوناتها الأولية (أعضاء – أنسجة – خلايا – جزيئات – ذرات – جسيمات تحت ذرية) وفي النهاية نصل إلى مجالات الطاقة العشوائية، عندها يقول الماديون؛ لم نجد إلا مادة تتفكك إلى طاقة عشوائية.

نقول للملاحدة:

\* عندما حَلَّاتِم الخلية إلى مكوناتها تلاشت ظاهرة الحياة

المامًا، وصرتم تتعاملون مع مكونات خلية ميتة.

\* كيف أمكن لمجالات الطاقة أن تتشكل لتخرج لنا الكائن

إن مكونات الذرة (الإلكترونات - البروتونات - البروتونات - البيروتونات) تُنتج بخلطة معينة حفنة من الرمال، ونفس المحونات أنتجت خلايا مخ أينشتين! إنها نفس مجالات الطاقة. لحيف تنتج مجالات الطاقة العشوائية تغريد الطيور وخبرتها في بناء الأعشاش وتشكيلاتها الجميلة التي تتخذها أثناء الهجرة؟ وإذا مات الطائر لم تختفي هذه الظواهر مع فقدان الحياة، بالرغم أن نفس مجالات الطاقة تظل موجودة؟

الحياة منظومة ذكية:

لاشك أن أهم ما يميز الخلية الحية عن الموجودات غير الحية وكالماء والعصا والقميص) أنها موجود ذكى يمارس عددًا من المشاطات التى تمارسها الكائنات الذكية، ولعل هذه السمة هى الصخرة التى تتكسر عليها تفسيرات الماديين لظاهرة الحياة ولدفع المنصفين إلى الإقرار بحتمية أن يكون مصدر الحياة اللكية إله خالق ذكى، ومن أجل أن ندرك حجية هذا الاستدلال علينا أن ندرس الحياة كمنظومة ذكية:

#### المكون المعلوماتي للحياة:

إذا نظرت إلى محرك إحدى السيارات الفخمة وجدت أنه كون من حديد ولدائن تبلغ قيمتها حوالى مائة جنيه، ومع ذلك المراع المحرك بقرابة مائة ألف جنيه، يُرجع الفاهمون ذلك الأمر الى ما يطلقون عليه «سر الصنعة» أو The know how أى المكون المعلوماتى، ويشيرون بذلك إلى كمية المعلومات التى استخدمت لصناعة المحرك، ولتوضيح المقصود بذلك، نبين أن

المحرم

- 12FO

وفمير ديسم p [-11

أمسر قدرة الخلية الحية على الاحتفاظ بالمعلومات ومعالجتها

وتستخدم الخلية في الاحتفاظ بالمعلومات ونقلها نظام المكون المعلوماتي: ويشمل المعلومات الضرورية لصناعا الشفرة»، فللخلية أبجدية تتكون من ٤ حروف (٤ مركبات مُ مَائِية ) تتراص في نواتها بطرق مختلفة لتُدَوِّن الكم الهائل من معلومات الخلية ، ولا توجد لغة من لغات البشر تستخدم هذا العدد القليل من الحروف لتُعبِّر عن هذا الكم الهائل من المعلومات، وللوم حروف مشابهة بنقل المعلومات من نواة الخلية إلى خارج المواة حيث تمارس مهامها ، إن آلية التشفير هذه تفوق أدق آليات المشفير التي ابتكرها الإنسان ويستخدمها في أحدث اختراعاته كالكمبيوتر ورسائل الهواتف المحمولة.

إن الشفرة الوراثية للخلية (الدنا DNA) ليست فقط مستودعًا للمعلومات، بل تقوم بتوجيه بناء المركبات الكيميائية المطلوبة لوظيفة الخلية، ثم تقوم بإخراج الشكل النهائي للكائن الحي، وتسمى هذه المهمة بـ «عملية التشكيل»، وهي تشبه لحويل كلمات نخطها على الورق نصف فيها بدقة هيئة إنسان لى إنسان حقيقي من لحم ودم، وهذه العمليات الثلاث هي أساس المرة الحياة.

### الوحدة والفرضية والتحكم الذاتى:

وكما ذكرنا بخصوص معالجة المعلومات، تُعتبر هذه البشاطات الثلاثة من دلالات الذكاء في ظاهرة الحياة.

فالكائنات الحية التي تتكاثر تزاوجيًا تنشأ من خلية واحدة، وهمي البيضة المخصبة ، التي تنقسم إلى مليارات الخلايا ، ثم المايز كل مجموعة من هذه الخلايا لتشكل عضوًا محددًا ، وتعمل هذه الأعضاء في تناغم لتشكل الكائن المتكامل الذي

العلم ينظر إلى أي مُنتج باعتبار أنه يشتمل على ثلاثة مكونات: المكون المادي : وهو الخامات التي يتكون منها المُنتَج.

مكون الطاقة : وهو الطاقة التي استخدمت لصناعة المنتَج الم لشاطات الخلية التي تعكس كونها منظومة ذكية. والمطلوبة لتشغيله.

وإذا نظرنا إلى دولة متفوقة كاليابان، وجدناها فقيرة في المكون المادي ومكون الطاقة (حتى إنها تستورد جميع احتياجاتها من المواد الخام والوقود) لكنها غنية في المكون المعرفي، فَأَهْلُها ذلك لأن تحتل وضعها المتميز حضاريًا واقتصاديًا.

وإذا نظرنا إلى الدراسات التقليدية لنشأة الحياة، وجدناها تهتم بدراسة الظروف المناخية التي كانت سائدة في كوكب الأرض وقت ظهور الخلية الحية، لمعرفة إذا كانت تلك الظروف تسمح بتكون المركبات الكيميائية التي تتكون منها الخلية، وأهمها البروتينات والدنا، لذلك كان البيولوجيون يعتبرون أن «الحياة ظاهرة كيميائية».

ومنذ نهاية القرن العشرين تغيرت الصورة، وصار البيولوجيون يعتبرون أن «الحياة ظاهرة معلوماتية»، ويهتمون بالبحث عن مصدر المعلومات التي شكلت مكونات الخلية، وأيضًا المعلومات التي تحملها جينات الخلية والتي تُعرف بالشفرة الوراثية.

وبذلك يصبح التحدى المستحيل الذي يواجه الملاحدة هو: كيف استطاعت الطبيعة، دون توجيه ذكي (من إله) أن توفر المعلومات الهائلة المطلوبة لنشأة الحياة ولتنظيمها، والتي تبلغ ملايين البيتات Bits ، في الوقت الذي أثبتت فيه الدراسات عجز الكمبيوتر عن الحصول بالصدفة على مقولة لشكسبير تحتوى على ٠٠٤ بت من المعلومات فقط؟!.

المحرم

- 12TO وكميز ديسمي

pr-15

يشعر بأنه وحدة واحدة.

وإذا كانت السيارة الأوتوماتيكية المزودة بكمبيوتر تحتاج ويحدد لها الوجهة ويقودها إليه، فإن الكائن الحي زوده مصممه عز وجل بالقدرة على التكاثر فلا يحتاج إلى من يُصنعه، كما أمده بالآلية اللازمة للحصول على الطاقة من الغذاء والأوكسجين، منفعته، كل ذلك دون احتياج لعون خارجي، وهذا هو المقصود المرصحيحة لأمكن أن تُنتج سُمًا قاتلا. بالتحكم الذاتي.

# نشأة الحياة: عجز الصدفة والعشوائية:

يدعى الملاحدة أن جزيئات الحياة (البروتينات - الدنا DNA) قد تكونت بالصدفة والعشوائية، ويعتبرون أن ذلك تفسير كاف لنشأة الحياة!.

تعال نتأمل دور الصدفة والعشوائية في نشأة جزيء واحد من البروتينات: إذا نظرنا إلى جزىء الهيموجلوبين الذي يحمل الأوكسبجين في كرات الدم الحمراء والمسئول عن لون الدم الأحمر، نجد أنه يتكون من ٤ سلاسل من الأحماض الأمينية، يبلغ مجموعها ٥٣٩ حمضًا أمينيًا هي تكرار لعشرين نوعًا من هذه الأحماض، وبحسبة رياضية بسيطة نجد أن عدد الترتيبات المحتملة التي يمكن أن يتراص بها الـ ٥٣٩ حمضا أمينيا يبلغ رقمًا مه ولا مقداره (١) وعلى يمينه ٢٢٠ صفراً ، غير أن ترتيبًا واحدًا هو المطلوب كي يؤدى الجزيء وظيفته في نقل الأوكسجين في جسم الإنسان، مع ملاحظة أن وجود خطأ في

موضع حمض أميني واحد كفيل بأن يُنتج جزيئًا يعمل بطريقة وللكائنات الحية غرض -هدف- متأصل في بنيتها وهو ممية خطيرة وقد لا يعمل على الإطلاق.

«المحافظة على وجودها»، كما أن لكل عضو من أعضاء الكائن لعد تراص الأحماض الأمينية لتكوين السلاسل الأربع، تأتي أهم غرض -وظيفة- يقوم به من أجل خدمة الغرض الأساسي للكائن. مملية في تخليق جزىء البروتين، وهي الهيئة التي تلتف بها هذه السلاسل، إنها عملية بالغة التعقيد، ولتوضيح مدى ذلك نقول إلى من يُصممها ويُصَنِّعها، ثم إلى من يمدها بالطاقة ويشغلها النا إذا وضعنا المعلومات المطلوبة للف سلسلة جزىء بروتيني معير (يتكون من مائة حمض أميني مثلا) في سوبر كمبيوتر القوم بهذه العملية بمحاولات عشوائية، فإنه سيستغرق حوالي (١) وأمامه ١٢٧ صفرا من السنوات! بينما يتم ذلك في الخلية ووضع أهدافا متأصلة في بنيته لتوجهه لفعل وتحصيل ما فيه الحية في جزء ضئيل من الثانية ، ولو تمت هذه العملية على هيئة

لذلك فإن إمكان تكون جزىء بروتين بالصدفة (تحتاج الكائنات الحية مئات الآلاف من أنواع البروتينات) يتطلب مادة يزيد مقدارها بليون مرة عن مادة الكون كله، حتى يمكن للتوافقات العشوائية المثمرة أن تحدث، وتستغرق هذه المحاولات مدة أطول من عمر الكون بمليارات المرات، وستحتاج هذه المحاولات لمسرح تتم فيه أكبر من حجم الكون المرات المرات أيضًا.

سبحان الله. . . بالرغم من ذلك ما زال الماديون يصرون على أن الحياة قد نشأت بالصدفة والعشوائية!!.

#### معضلة البيضة والدجاجة:

من أكثر المواقف إحراجًا للملاحدة عند تفسير ظهور الحياة عشوائيًا هو العلاقة بين جزيئات البروتينات (أهم مكونات الخلية) وجزيئات الدنا DNA (التي تشكل الشفرة الوراثية)، المناء جزيئات البروتين يحتاج إلى وجود الشفرة الوراثية (الدنا)، لى نفس الوقت فإن عمل جزىء الدنا يحتاج إلى جزيئات

- 12FO 01-11

d

T

إذا فالبروتينات لا تنشأ دون الدنا، والدنا لا يعمل إلا بالبروتينات، كيف ينشأ نظامان مختلفان مستقلان عشوائيًا، في الوقت الذي يحتاج كل منهما للآخر لوجوده ووظيفته؟ إنها معضلة البيضة والدجاجة ، أيهما أولا ؟ ، لقد فشل كل ما قدمه

الملاحدة من تفسيرات، ولم يبق إلا القول بأن الإله الخالق قد أوجد المركبين دون احتياج أحدهما للآخر.

## شراء الملاحدة:

يلخص زعيم الملاحدة البيولوجي ريتشارد دوكنز رأى فصيله في كيفية نشأة الحياة قائلا:

«ثم حدثت المعجزة، وظهر الجزىء السحرى (يقصد الدنا DNA) فدُبُّت الحياة في المادة غير الحية»!!.

قد نوافق دو كنز على أن جزىء الدنا جزىء سحرى احتاج إلى معجزة ليخرج إلى الوجود، لكننا دون شك نرفض أن تكون العشوائية والصدفة هي التي أُجْرَت هـذه المعجزة ، فالمعجزات لا يقوم بها إلا إله قادر على الإيجاد من عدم وعلى خرق الأسباب وعلى تحويل الجوهر إلى جوهر آخر، لا إله إلا هو.

ومن المناسب هنا أن نسجل موقف العالم فرانسس كريك (الحاصل على جائزة نوبل لمشاركته في التوصل إلى بنية جزىء الدنا DNA وطريقة أدائه لوظيفته) ، يرى كريك أن الحياة إما نشأت بمعجزة إلهية أو أنها جاءت إلى الأرض من كوكب آخر!، وبالرغم من أن الاحتمال الأخير يثير الدهشة، لكن كريك رَجَّحَه واضطر للقول به لتيقنه أن ظروف كوكب الأرض لا تسمح بنشأة الحياة تلقائيًا، ولا شك أن عاقلاً لن يقبل احتمال ورود الحياة من كوكب آخر، فهذا الطرح لا يفسر لنا كيف نشأت الحياة هناك، كل ما فعله هو أنه رَحَّل المشكلة إلى حيث لا نستطيع دراستها.

#### المحصلة:

الثبتنا فيما سبق أن الحياة منظومة ذكية، تقوم على مُكوِّن معل ماتى هائل يتم معالجته بآلية تشفير شديدة التعقيد، تختلف جذريًا عن المادة غير الحية بسماتها الذكية، وأهمها الوحدة والغرضية والتحكم الذاتي، كما تتفرد الكائنات الحية ممارسة عدد من النشاطات البيولوجية، كالتكاثر والحركة والإغتذاء والإخراج والإحساس و...

كما أثبتنا أن هذه السمات وهذه النشاطات ما كانت لتنشأ للقائيًا وعشوائيًا كما يدعى الملاحدة، فهي شديدة التعقيد والتناسق وتتسم جميعها بالذكاء وتحتاج إلى كم هائل من المعلومات، وهذه أمور فوق طاقة الطبيعة المادية، وإذا كان «فاقد الشيء لا يعطيه»، فإِن خلق الحياة الذكية يحتاج إلى الخالق الحي الذكي . . . سبحانه وتعالى .

التطور البيولوجي بين الإله والإلحاد

تُعتبر نظرية التطور للبيولوجي الكبير تشارلس دارون أكثر القضايا إثارة للجدل بين الملاحدة والمتدينين، فمنذ أن طرح دارون نظريت عام ١٨٥٩م في كتابيه «أصل الأنواع» ثم «أصل الإنسان» والصراع لا يهدأ بين الطرفين، ذلك بالرغم من أن دارون لفسه كان مؤمنًا بالإله!.

ففى سيرته الذاتية ، شرح دارون عقيدته قائلاً: «من الصعب جدًا، بل من المستحيل، أن يكون كونًا هائلاً ككوننا، وبه مخلوق يتمتع بقدراتنا الإنسانية الهائلة، قد نشأ في البداية بمحض الصدفة العمياء، أو لأن الحاجة أم الاختراع، وعندما أبحث حولي عن السبب الأول وراء هذا الوجود، أجدني مدفوعًا إلى القول بمصمم ذكى، ومن ثمَّ فإنى أؤمن بوجود الإله». إذا كان الأمر كذلك، فلماذا هذا الضجيج حول النظرية؟

من أجل أن نجيب عن هذا السؤال ، ينبغى أن ندرك أولاً ماذا تقول النظرية:

#### الداروينية غير مفهوم التطور:

يؤكد دارون أن الحياة بدأت بخلية منفردة، أوجدها الإله الخالق، ثم تطورت الأجيال المتتابعة من هذه الخلايا، فنشأت منها الكائنات عديدة الخلايا و تميزت إلى كائنات نباتية وأخرى حيوانية، في البداية، لم يكن للكائنات الحيوانية عمود فقارى (لا فقاريات)، ثم تطور بعضها إلى الكائنات الفقارية، التي بدأت بالأسماك، ثم البرمائيات (كالضفادع)، ثم الزواحف (كالديناصورات والثعابين)، وتطورت بعض الزواحف إلى الطيور والثدييات، وظلت الثدييات تتطور حتى وصلنا إلى الرئيسيات التي منها القردة، ويأتي على رأسها الشمبانزي ثم الإنسان.

وترى النَظرية أن الشمبانزى يجمعه بالإنسان سلف مشترك، فمنذ قرابة ثمانية ملايين عام كان هناك كائن من الثدييات المتقدمة تطورت بعض أفراده إلى الشمبانزى، واعترت أفراد أخرى منه تغيرات جذرية طورتها إلى الإنسان، والنظرية بذلك تقول إن قردة الشمبانزى ليسوا أسلافنا لكنهم أبناء عمومتنا.

ويمكن اعتبار أن نظرية دارون (الداروينية) تتكون من ثلاثة ناصر:

أ- نشأت جميع الكائنات الحية - شاملة الإنسان - تطورًا من الخلية الحية الأولى، وهذا ما يعرف «بمفهوم التطور».

ب- يبدأ تطور أى كائن بحدوث تغيرات فى شفرته الوراثية تقربه تدريجيًا من الكائن التالى، وتحدث هذه الطفرات بالصدفة بشكل عشوائى، لذلك أطلق دارون عليها «الطفرات العشوائية». ج- يقوم التكاثر بالمحافظة على الطفرات العشوائية المفيدة لبقاء الكائن، ويمورها إلى الكائن التالى، فتساغد على تطويره،

أمر الطفرات الضارة فلا يتم توارثها فتتلاشى، وتُعرف هذه الآلية «بالانتخاب الطبيعي»، وقد أشار دارون إلى بقاء الصفات المفيدة بالطلاحه الشهير «البقاء للأصلح».

لذلك نقول إن نظرية دارون (الداروينية) هي: متطور الكائنات الحية عن طريق الانتخاب الطبيعي من بين

الطورات عشوائية» طفرات عشوائية

#### التمور الدارويني في ميزان العلم:

وإذا أردنا أن نُقَيِّم مدى صحة العناصر الثلاثة التي تتكون منها الداروينية نقول:

أ- يعتبر معظم البيولوجيين أن «مفهوم التطور» من كائن إلى كائن آخر حقيقة علمية، ومن ثم فهم يقولون بالأصل المشترك لجميع الكائنات الحية.

وقد تم الحصول على أدلة حدوث التطور من خلال أربعة علوم: علم الحفريات، وعلم الأجنة، وعلم التشريح المقارن بين الكائنات، وعلم البيولوجيا الجزيئية (الجينات)، ويقدم علم الجينات الأدلة الأقوى على حدوث التطور بما توصل إليه من شواهد في السنين الأخيرة.

ب- يُعتبر «الانتخاب الطبيعي» بمثابة قانون علمى، فلا شك أن الكائنات التى تحمل صفات أفضل هى القادرة على البقاء والتكاثر.

ج- أثبت العلم عجز «الطفرات العشوائية» عن إحداث التطور، فالبيولوجيون يقدرون أن ٩٩٪ من الطفرات العشوائية التى تحدث فى الشفرة الوراثية تكون ضارة، بينما قد تكون ١٪ منها مفيدة، وقد أجرى الباحثون التجارب على ذبابة الفاكهة وعلى البكتريا القولونية فعجزوا عن الحصول على طفرة واحدة مفيدة خلال آلاف الأجيال التى استكثروها، ويؤكد ذلك أنه يستحيل

المحرم

مدرها الإلهي، وقد مَثَّلَ هذا الصراع الباب الواسع للإلحاد في الزيم الماب.

م يقف الأمر عند ذلك، بل إن شبابنا صار يسمع من رجال الدين آراءً غير التي يتلقاها في دور العلم، مما أوقع الكثيرين معلم في صراع نفسى، لم يجد بعضهم مخرجًا منه إلا بتبنى كلمة العلم وأيضًا تبنى الإلحاد.

#### هل من مخرج؟!

للخروج من هذا المأزق، طرح العديد من البيولوجيين مفهومًا أعرف «بالتطور الموجه»، وهو يقبل التطور ويرفض العشوائية، ويتبنى أن إلهًا حكيمًا قادرًا قام بتوجيه عملية التطور، لذلك الملقون عليه اسم «التطوير الإلهي»، ويُطلَق على معتنقيه اسم «التطوريون»، أما من يؤمنون بعشوائية التطور فيُطلق عليهم اسم «اللراونة»، معنى ذلك أن كل الدراونة تطوريون ولكن ليس كل التطوريين دراونة.

ونحن نرى أنه إذا لم يقدم «الخلقويون» أدلة علمية قوية تنفى حدوث التطور، فإن في القول بالتطوير الإلها مخرجا وجها وصحيحًا من وجهتى النظر العلمية والدينية، فالعلم المها مدوث التطور، وفي نفس الوقت لا يستطيع تقديم الدليل على أن الغيرات الجينية شديدة التعقيد (الطفرات) التي حولت كالنا لاخر والتي تعجز عنها العشوائية، لم تكن طفرات و حمه عن الملك الله حكيم قادر.

وبالنسبة للدين، فالقول بالتطوير الإلهى محل المدكاة والصراع كذلك، فالاعتراض الأول الذي يعزل عن الآلة وحداً الخلق سيتلاشي، إذ إن التطوير الإلهى بحفظ للآلة والمالة المالة تعالى هو الخالق سواء تم ذلك بأساوب الخلق التطوري، وفي هذا المعنى المالة المالة

لهذه النسبة الضئيلة جدًا من الطفرات المفيدة أن توجه تطور الكائنات الحية ، خاصة وأن أى تعديل فى الكائنات الحى يحتاج إلى حدوث العديد من التغيرات فى وقت واحد حتى تعمل فى تآزر وتوافق.

مما سبق ، نجد أن العلماء يعتبرون أن حدوث «التطور» أمر واقع ، ويسوقون على ذلك الأدلة العلمية ، أما الأمر الذى يتخاصمون فيه ولا يوافق عليه الكثيرون فهو أن تكون «الطفرات» التى يبدأ بها التطور قد حدثت عشوائيًا وبالصدفة ، وهذا أمر لا يستطيع العلم أن يقدم عليه الأدلة .

# التَّهُورِ الدَّارِوينِي في ميزان الدين:

منذ أن طرح دارون نظريته، تُلاقى الداروينية اعتراضًا وهجومًا من معظم رجال الدين من كل الديانات، ويرى هؤلاء أن الله تعالى قد خلق كل نوع من الكائنات على هيئته خلقًا مباشرًا، ويُطلَق عليهم اسم «الخلقويون»، ويتركز اعتراضهم في نقطتين أساست::

أولاً: القول بأن الكائنات الحية المختلفة تم تشكيلها عن طريق آليات تطورية مادية عشوائية ينقل عملية الخلق من الإله الخالق إلى الطبيعة، وفي ذلك كفر صريح.

ثانيًا: يتعارض القول بخلق الإنسان بالتطور من كائنات أدنى منه مع فهم معظم رجال الدين لكتبهم المقدسة من أن الله تعالى قد خلق الإنسان (آدم عليه السلام) من طين خلقًا مباشرًا.

لقد أشعل هذان المفهومان صراعًا شديدًا بين العلماء ورجال الدين، فرجال الدين يقذفون العلماء بالكفر، ويرون أن نظرية دارون خاطئة، وحججهم في ذلك مستقاة من فهمهم للنصوص المقدسة، أما العلماء فيتهمون رجال الدين بالجهل بمستجدات العلم، ويمتد اتهامهم إلى الكتب المقدسة ذاتها، فينكرون

طلاون وغيرهم.

لقد توصَّل هؤلاء إلى «مفهوم التطور» من تأمل آيات القرآن الكريم وتأمل ما في الكائنات الحية من آيات، وقد كان طرح هؤلاء لهذا المفهوم واضحًا قويًا مصحوبًا بالاستدلالات المقنعة، مما حدا العالم والكيميائي والفيلسوف والمؤرخ الأمريكي حون ويليام درابر (٢٦) (١٨١١ – ١٨٨٢م) المهتم بالتطور البيولوجي إلى الحديث عن «نظرية التطور المحمدية» (٢٧) التي سبقت نظرية دارون بأكثر من ألف عام، وقد طرح فهمه هذا في كتابه «تاريخ الصراع بين الدين والعلم» (٢٨).

معنى هذا أننا لو تقبلنا مفهوم «التطوير الإلهي» لا نكون مقلدين للغرب على غير بصيرة، كما يعتقد المعارضون، بل كون ذلك تجاوبًا مع مفهوم علمي له أصوله في الفكر الإسلامي. ويعترض البعض على تأويل آيات الخلق في القرآن الكريم في ضوء مفهوم التطور، خشية أن تتبدل نظرة العلم بخصوص العطور، فيؤثر ذلك في نظر الناس إلى عصمة الآيات القرآنية. وبحيب على هؤلاء الدكتور عبد المعطى بيومي: (٢٩) (عميد المه أصول الدين الأسبق) بما معناه أننا إذا أوَّلنا نصًا قرآنيًا في ضوء حقائق العلم ونظرياته القوية ثم تغيرت المعارف، فسنقول احتهدنا في التأويل وأخطأنا، ويبقى النص المقدس على قداسته، ونظيفا غير العلمية وأيضًا غير العلمية.

إن هذا الطرح الذي نقترحه لإزالة التضاد بين كلمة العلم

(أحد أكبر علماء البيولوجيا في العالم، وكان مديرًا لمشروع الجينوم البشرى العالمي): «من الذي يحجر على الإله في أن يستعمل آلية التطور في الخلق؟!»، فالتطور آلية يستعملها الإله، تمامًا كما يستعمل آلية الخلق الخلص.

أما بالنسبة للاعتراض الثانى الخاص بمخالفة مفهوم التطور لما جاء فى التفاسير التراثية للقرآن الكريم عن خلق الإنسان (آدم عليه السلام) خلقًا خاصًا، فقد أشار العديد من كبار العلماء ورجال الدين إلى أن الثوابت القرآنية عن خلق الإنسان تدور حول ثلاث نقاط:

١ - الله تعالى هو الخالق للإنسان وللوجود كله.

٧ - خُلق الإِنسان من مادة الأرض (تراب - طين - صلصال . . . ) .

٣- خُلق الإنسان وجميع الكائنات الحية من الماء.

وعندما تعرض هؤلاء الكبار لمفهوم التطور كانت محصلة رأيهم أن جميع آيات خلق الإنسان في القرآن الكريم من المتشابهات، وإذا كان المفسرون الأوائل قد فهموا منها (في ضوء ما كان متاحًا وقتها من علم) الخلق الخاص، فإن الآيات القرآنية يمكن تأويلها (مع المحافظة على الثوابت) في ضوء الخلق التطوري، إذا ثبت مفهوم التطور لدى العلماء المتخصصين.

ومن القائلين بهذا الرأى من المعاصرين الشيخ جمال الدين الأفغاني، والشيخ محمد عبده، والشيخ حسين الجسر، والأستاذ سيد قطب، والأستاذ خالد محمد خالد، والدكتوريوسف القرضاوي، وغيرهم.

ولا يقف الأمر عند استيعاب منهج الإسلام لمفهوم التطور البيولوجي، بل لقد قال به عدد كبير من العلماء والمفكرين والفلاسفة الإسلاميين قبل دارون بقرون، ومن هؤلاء ابن مسكويه، وابن سينا، والجاحظ، والبيروني، والخازن، وإخوان الصفا، وابن

John William Draper (\*\*)

Mohammedian Theory of Evolution (१५)

History of Conflict Between Religion and Science (MA)

۱۴۱) في تقديمه لكتاب «قضية الخلق» للدكتور حسن حامد عطية.

المحرم

- 12TO

p [- 17

وكلمة الدين ليس قاصرًا على القرآن الكريم، بل سبقنا إليه رجال الدين المسيحي واليهود، ففي عام ١٩٩٦م أصدر بابا الفاتيكان بيانًا جاء فيه أن الكنيسة لا تعارض مفهوم التطور، طالما نقر بأن الإله الخالق هو الذي ينفخ الروح في الجسد، كذلك قام الشُرَّاح المعاصرون لسفر التكوين من التوراة (وعلى رأسهم ك.س. في الغرب، وصارت تعصف بعقول الشباب هناك.

إن كل ما ذكرنا عن الخلق التطوري بالنسبة للإنسان خاص بالجسد، أما الملكات العقلية فسنرى في الجزء المتبقى التناقض، فهي مقولة فلسفية! فإن كانت الفلسفة قد ماتت حقا من الفصل أنها لم تنشأ تطورًا من كائنات أدنى، بل صاحبت نفخة الروح التي اختص بها الإنسان.

محصلة القول: ما لم يقدم العلم ما يثبت خطأ مفهوم التطور، فإن الرأى الراجح حتى الآن أن: جسم الإنسان خلق من جهنم لا يفتحها أي سؤال علمي آخر، ويقول دو كنز: إذا تطوري الإنسان ككل (جسم وعقل) خلق خاص. والله تعالى أعلى وأعلم،

#### جعلوا الداروينية ديانة لا إلهية:

أفهم أن يتصور المتدينون أن القول بالتطور يعارض الدين، أما أن يتصور الدراونة أن القول بالتطور يُحَتِّم الإلحاد فذلك يحتاج إلى تأمل وتحليل وتفنيد، وقد عَبُّر سير جوليان هكسلى عن هذا الفهم بقوله: «لم يعد هناك احتياج ولا مكانا في المنظومة التطورية للحديث عن الإله، فالأرض لم تُخلق لكنها الشرس؟ ولماذا هذه القداسة والتحريم مع التطور؟. تطورت، وكذلك كل الحيوانات والنباتات التي تحيا عليها، حتى ظهر الإنسان بمخه وعقله وروحه»، بذلك أحل هكسلي الطبيعة محل الإله، ولم يبق لنا إلا الطبيعة والمادة لتفسير كل شيء ؛ حتى الحياة والوعى البشرى والإبداع الإنساني والمشاعر الروحية.

ويعتبر زعيم الملاحدة المعاصرين ريتشارد دوكنز أن الطرية التطور تمثل ثورة جذرية في عالم الأفكار، فلم يعد هناك مر رلأن تحيرنا أسئلة مثل: ما معنى الحياة ؟ لماذا نحن هنا؟ ما مقيقة الإنسان؟ ولذلك يعلن «أن الفلسفة قد ماتت»، ويضيف دركنز أن كل ما قالته الفلسفة منذ فجر التاريخ وحتى عام ١٨٥٩م لويس) بشرح أحداث خلق الإنسان تبعًا لمفهوم التطور، وقد رحين أصدر دارون كتابه) أصبح لا لزوم له، فقد أخبرنا دارون سبقنا هؤلاء إلى هذا الطرح بعد أن تفاقمت الموجات الإلحادية أن كل شيء في الوجود عشوائي، وليس وراءه غائية، وعلينا أن نقوقف عن طرح مثل هذه الأسئلة!.

والمدهش أن مقولة دو كنز «إن الفلسفة قد ماتت» مليئة المقولة خاطئة، وإن كانت المقولة صحيحة فالفلسفة قد ماتت إلا ينبغي لدوكنز أن يطلق مقولات فلسفية!.

إن التشكيك في الداروينية في الغرب يفتح عليك طاقة البلت شخصًا لا يؤمن بالتطور فلا شك أنك أمام إنسان جاهل المبعى أو مجنون لا يعى ما يقول، ولا أريد أن أقول إنسان شرير مؤذ! ويضيف دو كنز لا ينبغي أن نشكك في التطور إطلاقا!!، ولحن نتساءل: لقد شكك العلماء في نظريات نيوتن وأينشتين، وشككوا في ثوابت العلم مثل سرعة الضوء، فالشك هو الباب الواسع لتقدم العلم، بل إن كل العلوم تقدمت من خلال فتح الماب كل فترة لإعادة النظر في مسلماتها ، فلماذا هذا الهجوم

#### لماذا هذا التعصب الشرس؟

یقول مایکل روس (وهو فیلسوف تطوری منصف): «یکمن الصراع في محاولة استغلال الكثيرين لنظرية التطور لنفي وجود الإله، لقد صار التطور بالنسبة لأنصاره ديانة لا إلهية»، ويؤصل

AN I

هـذا المعنى فيلسوف العلوم الأشهر كارل بوبر قائلاً: «حتى النظريات العلمية يمكن أن تصبح موضة ، يمكن أن تحل محل الدين ، يمكن أن تصبح مُسَلَّمة غير قابلة للنقاش ، وهذا ما حدث ما الطهوي ...

ويسرى د. م. واتسون أستاذ علم البيولوجيا «لقد تم قبول التطور ليس لقوة الأدلة عليه، ولكن لأن البديل الآخر – وهو الإله الخالق – بديل غير مقبول بتاتًا عند العلماء»، لكن هل حقًا البديل الأخير غير مقبول عند العلماء؟ نعم، هو غير مقبول عند العلماء الماديسن الذين يرفضون القول بالإله، لذلك وجد الملاحدة في الداروينية فرصة عمرهم، فاستماتوا في نشرها والدفاع عنها.

ويشرح دونالد ماكاى الخبير فى علوم المنخ والأعصاب التسلسل الذى أدى إلى وقوع تلك المصيبة، قائلاً: «بدأ مفهوم التطور كنظرية بيولوجية رأى فيها الكثيرون بديلاً عن الإله بالنسبة لعالم الأحياء، ثم تطلعوا؛ ولماذا ليس فى باقى المجالات، ومن شم بعد أن كان فرضية علمية أصبح مبدأ غيبى الحادى يعم الكون كله، ويرفع عن الإنسان أى التزامات دينية، بذلك أصبحت «الداروينية» فلسفة ضد الدين، بل صارت كإله مجسد يعتبره مريدوه قوة حقيقية فى الكون.

لقد صار شغف الماديين بنظرية التطور نموذجًا فريدًا في تاريخ العلم، فليس ثمة نظرية أخرى كان لها هذه الانعكاسات في كل المجالات، لقد صرنا نسمع عن الفلسفة الداروينية، والاقتصاد الدارويني، والسياسة الداروينية، وعلم الاجتماع الدارويني، والمفاهيم الأخلاقية الداروينية. . . ياله من عبث، تصور محاولة استخلاص فلسفة مادية أو غير مادية أو إلهية من نظرية كنظريات نيوتن أو أينشتين أو الكوانتم!.

لا شك أن الداروينية مثلت زلزالاً في الفكر البشرى في

الغرب، فلم يقتصر تأثيرها على تفسير نشأة الحياة وتطور الكائنات الحية، بل امتد إلى الدين وما ينبثق منه من قيم إنسانية، ومفاهيم الصواب والخطأ والعدالة والحق، والمشاعر الروحية، سل لقد تجاوزت المفاهيم الهدامة للتطور تأثيرها على الديانات، وصلت إلى المفاهيم الإنسانية الأعمق، ومن هنا امتد تأثيرها ليشمل جميع جوانب حياتنا.

# العقل بين الإله والإلحاد

يتلخص المنظور الدينى للعقل فى تَمَيز الإنسان بخصوصيتين محوريتين يختلف بهما عن باقى الكائنات، الخصوصية الأولى مى تمتع الإنسان بالقدرات العقلية وحرية الإرادة والمشاعر الروحية، والخصوصية الثانية هى نفخة الروح الغيبية التى اختص مها الإنسان، بالربط بين هاتين الخصوصيتين نستنتج أن النفخة الغيبية هى المسئولة عن القدرات العقلية.

أما المنظور المادى الدارويني فيُرجع قدرات الإنسان العقلية والروحية إلى التطور العشوائي الذي أدى إلى زيادة حجم وتعقيد الطبقة الخارجية لمخ الإنسان، والتي تُعرَف بالقشرة المخية. كما يعتبر الماديون أن المهام العقلية نشاط مباشر للمخ المادي، مقوم به كما تقوم الكلى بإفراز البول وكما يفرز الكبد الصفراء. فأين تكمن الحقيقة بين الرؤيتين؟

نبدأ الإجابة عن هذا السؤال بأن نؤكد أن هناك فرقًا جذريًا من المخ والعقل، فالفرق بينهما كالفرق بين نُطق الكلمة ومعنى الكلمة، فالنطق آلية من عالم الطبيعة المادية، إنه عبارة عن صوت مستمر تُخرجه الحنجرة على هيئة ذبذبات واهتزازات في الهواء، لم يُحدث الحلق واللسان والشفتان تقطعات في هذا الصوت لمشكل على هيئة حروف وكلمات، بذلك فإن نطق الكلمات ملية فيزيائية بشكل كامل، أما المعنى فشيء آخر، فقد يكون

المحرم

# أكذوبة الحتمية الجينية والحتمية التربوية:

يُعتبر التوصل إلى بنية الشفرة الوراثية (الدنا DNA) في مسينيات القرن العشرين أحد أعظم الاكتشافات في تاريخ ومن أجل أن ندرك مدى تعقيد العمليات العقلية للإنسان علم البيولوجيا ، عندها ظن العلماء أنهم توصلوا إلى سر الحياة ، وتميزها عن مختلف الكائنات الأخرى، واستحالة أن تكون ناتجًا واعتبروا أن الشفرة الوراثية (= الكروموسومات = الجينات مباشرًا للتطور الدارويني، اخترنا أن تكون لنا وقفات مع أربعا - الدنا) المسئولة عن بناء بروتينات الخلية مسئولة أيضًا عن من النشاطات العقلية للإنسان، تُظهر لنا أن ما يتمتع به العقل سلوكياتنا وانفعالاتنا، أي أنك إذا ورثت جين نقص السعادة فستظل غير سعيد في حياتك، وقد تبني الملاحدة هذا المفهوم وروَّجوا أن جيناتنا هي التي تحدد مساراتنا ومصائرنا، أي أننا عبيد لجيناتنا.

كذلك تعتبر «المدرسة التربوية» أن الإنسان يُولَد بمخ كالصفحة البيضاء، وأن التربية والتنشئة هي التي تخط سطور هذه الصفحة ، فتحدد لنا مفاهيمنا السلوكية وأخلاقنا التي توجه اختياراتنا ، مما يعنى أن هناك «حتمية تربوية» مثلما هناك «حتمية جينية»، وقد سعد الملاحدة بتلك النظرة التي تنزع عن الإنسان حرية إرادته التي هي العمود المحوري في المنظومة الدينية.

ومنذ العقد الأخير من القرن العشرين، تبدلت نظرة العلم لمفهوم حرية الإرادة الإنسانية ، فقد أثبت العلم أن الظروف البيئية المحيطة بالإنسان وكذلك حالته المزاجية والنفسية وأيضًا رغباته وإرادته هي المنظمة لنشاط الجينات، وبدالاً من المفهوم السائد بأن الجين الواحد يوجه حتمًا نشاطًا واحدًا ، فقد ثبت أن البيئة والحالة النفسية والروحية للإنسان وإرادته توجه الجين لتبنى واحدا من عدة آلاف من الأنشطة، بذلك تلاشت الحتمية الجينية وثبت أن الإنسان هو سيد مصيره.

وبالمثل أثبت العلم أن دور التربية ، وإن كان ذا تأثير على السلوك الإنساني، فإنه محدود. فالإنسان يولد بعدد من الماميم البديهية الأساسية وليس كصفحة بيضاء، كما يمارس قدرًا كمرا

تعبيرًا عن الحب أو إعلانًا للحرب أو أي مفهوم آخر، إن معني الكلمات شيء خارج عن هذه الآليات المادية وعن تركيب الكوا

البشرى من قدرات لابد أن يكون وراءه إله حكيم خبير.

يقول الحق تعالى في كتابه الحكيم:

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ,كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا ﴾ (الأحزاب: ٧٢).

وللأمانة الواردة في الآية الكريمة عدد من المعانى منها الخلافة، ومنها العقل، ومنها حرية الإرادة، وكلها معانِ متكاملة. ويقول الحق تعالى:

﴿ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّنِهَا ٧٧ قَأَلْمُهَا فَجُورَهَا وَتَقُونِهَا ١٨ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَّكُّنْهَا أَنَّ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنْهَا ﴾

(الشمس: ٧ - ١٠)

وتشير الآيات إلى أن النفس الإنسانية قد شَكلت لتمارس الخطأ والصواب، وأن العقل يقوم بعقلها وتوجيهها في أي من

لذلك نعتقد أن حرية الإرادة وممارسة الاختيار هي أهم نشاطات الإنسان العقلية التي تميزه عما سواه من الكائنات، واستحق بها من الله تعالى منزلة الخلافة في الأرض.

P-17

ومستقبلاً، وغيرها.

وقد حدا ذلك تشومسكى إلى رفض مفهوم تطور اللغة البشرية عن اللغات الأدنى للكائنات الأخرى، واعتبر أن اللغة ظاهرة جديدة تمامًا، «انبثقت» عندما وصل المخ البشرى إلى بنية بالغة التعقيد، و «الانبثاق» عند العلماء يحمل معنى «الخلق الجديد» الذي ينفى أن يكون الأمر قد حدث تطورًا، لذلك يصف تشومسكى نشأة اللغة بـ «الانفجار اللغوى الأعظم» تشبهًا بالانفجار الكونى الأعظم الذي أنشأ الكون من عدم، أي أن اللغة قد انبثقت من العدم وبُرمجت خلقيًا (جينيًا) في أدمغتنا.

إن ما أثبته العلم من عجز التطور العشوائي عن إنشاء لغة الإنسان، وما أثبته كذلك من «انبثاق» اللغة الإنسانية كظاهرة جديدة تمامًا، لا يدع لنا إلا قولاً واحدًا لتفسير هذه النشأة، وهو الخلق الإلهي المباشر.

ويخبرنا الله تعالى فى قرآنه الكريم عن اكتساب الإنسان لخمس مهارات متتابعة تشكل جوهر اللغة الإنسانية، وهذه المهارات هى:

١- ﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ﴾

(البقرة: ٣١).

وتعليم آدم الأسماء يعنى أنه تعلم أن يطلق على كل شىء اسمًا، سواء كان شيئًا ماديًا كالماء والسماء، أو شيئًا غير مادى كالألم والضوء، أو معنى مجرداً كالحرية والسعادة، وهذا ما يعرف في علم اللغويات «بالترميز»، والقدرة على الترميز من أرقى الملكات العقلية الإنسانية التي لا يمارسها سواه، وتعتبر أحد الفروق الجوهرية بين الإنسان وغيره من الكائنات.

٢ - ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ ﴿ عَلَمُهُ ٱلْبَيَانَ ﴾
 ٢ - ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ ﴿ عَلَمُهُ ٱلْبَيَانَ ﴾
 ٢ - ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ ﴿ عَلَمُهُ ٱلْبَيَانَ ﴾

من حرية الإرادة بالرغم من خلفيته التربوية.

وخير دليل على خطأ ادعاء الحتمية الجينية والتربوية، أن القضاء في جميع دول العالم حتى الملحدة منها (كالصين والاتحاد السوفيتي القديم) يحاسب الجاني على جريمته باعتبار أنه مسئول عنها، ولم يدع أحد من عتاة الملاحدة في الغرب إلى إسقاط العقوبة بدعوى الحتمية وانعدام الحرية الإنسانية!!.

#### الغة:

تُعتبر اللغة أحد أهم النشاطات العقلية التي تميز الإنسان، ويستخدم الإنسان المعاصر اللغة بشكل تلقائي وببساطة شديدة، بحيث يبدو التفكير في ماهيتها أمراً لا معنى له.

ويعتبر الداروينيون أن اللغة «نشأت تطورًا» عن الأصوات التي كانت أسلاف الإنسان تصدرها ، والتي تشبه الأصوات التي تصدرها قردة الشمبانزي ، ولكن منذ ستينيات القرن العشرين حدثت ثورة في نظرة العلم للغات البشرية ، فقد ثبت أن ملكة اللغة مبرمجة فطريًا (جينيًا) في بنية أدمغتنا ، وأن لغات العالم جميعها تشترك في نفس القواعد العميقة التي تحكمها .

ويقف وراء هذه الشورة اللغوية ناعوم تشومسكى أكبر عالم لغويات فى القرن العشرين، فقد توصل إلى مفهومين جديدين فى علوم اللغويات، المفهوم الأول هو «الأجرومية (النظام) الخلاقة وتعنى أن الطفل يولد ومخه مُعد لتكوين جمل صحيحة ذات معنى، فبمجرد تلقيه بعض المفردات وبعض العبارات يصبح قادرًا (بالقياس عليها) على تكوين ما لا نهاية له من الجمل صحيحة التركيب، والمفهوم الثاني هو الأجرومية (النظام) العالمية، وتعنى أن الجنس البشرى بأكمله يتعامل مع اللغة بطريقة متماثلة مع اختلاف أصوله ولغاته، ومن هذا التماثل أن الجملة تتركب 冷沙

#### الإدراك خارج الحس:

اعتدنا أن نتحدث عن الحواس الخمس، وهي الإبصار والسمع واللمس والتذوق والشم، ويستخدم المخ في هذه الإدراكات الحسية (وكذلك وظائف المخ الحركية) آليات كهربائية وكيميائية ، ولكن هناك بعض النشاطات الإدراكية التي لا تستخدم هذه الحواس! وفي هذه النشاطات يخترق الإنسان حاجز الزمان والمكان، ومن ثم تعجز الآليات الكهروكيميائية عن تفسيرها، ولا يبقى تفسير إلا القول بتواصل العقل الإنساني مع الروح المدرك الذي لا يحده زمان ولا مكان، ومن ثم فهي براهين يقدمها الله تعالى على عالم الغيب ومن ثم على الألوهية، وتُقدم هذه البراهين حتى للملاحدة من البشر، ومن هذه الظواهر: ١- ظاهرة الرؤيا المسبقة (ظاهرة الشعور بالألفة): إنها ظاهرة معروفة في علم النفس، بل لقد عشناها كلنا أو معظمنا، وتعنى الرؤيا المسبقة أننا قد نمر في حياتنا بموقف ما ، ونستشعر أنسا قد عايشناه من قبل بملابساته وتفاصيله. وغالبًا ما نشعر أنسا قد سبق واطلعْنا في أحد أحلامنا على ما سوف يحدث من

وقد فسر الماديون هذا الأمر المعجز بأنه مجرد «تَوَهُم»، كما قال آخرون بأن أحد نصفى المخ يدرك الحدث قبل النصف الآخر، وعندما يدرك النصف المتأخر الموقف نشعر بالألفة، وقد ثبت خطأ هاتين الفرضيتين.

٢ - ظاهرة الرؤيا الصادقة: في هذه الظاهرة، تتحقق على أرض الواقع رؤًى رآها الشخص من قبل في أحلامه بتفاصيلها.

كيف اخترق العقل في ظاهرتي الرؤيا المسبقة والرؤيا الصادقة حاجز الزمان واطلع على غيب لم يحدث بعد؟!.

٣- ظاهرة التواصل عن بُعد: قد تشعر الأم بقلق شديد تجاه

والبيان هو «صياغة الأفكار بتعقل وتبعًا لقواعد»، ويستعمل الإنسان في ذلك الرموز التي أطلقها على الأشياء، كما يستعمل قواعد اللغة المُبرمجة في عقله.

٣- ﴿ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ, لَحَقُّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ نَنطِقُونَ ﴾
 ٣- ﴿ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ, لَحَقُّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ نَنطِقُونَ ﴾

و «النطق» هو المرحلة التالية في اللغة المنطوقة، ويقوم بها جهاز النطق (الحنجرة والبلعوم والفم) والمراكز المخية المسئولة عن عمل هذا الجهاز.

٤- لا يكون لهذه المنظومة فائدة وقيمة بدون «مستقبل للمعلومات المنطوقة»، لذلك خلق الله تعالى لنا السمع:

﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْءِدَةٌ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (النحل: ٧٨).

 وتكتمل منظومة اللغة الإنسانية بأن «يعقل» الإنسان ما يسمعه ويفهمه:

﴿ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ ﴿ كَذَالِكَ نُفُصِّلُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ (الروم: ٢٨).

وقد توصل الطب الحديث إلى أنواع من الخلل الذي يمكن أن يصيب هذه المنظومة، فمن إنسان لا يعقل ما يسمعه، إلى آخر غير قادر على النطق، وآخر لا غير قادر على النطق، وآخر لا يستطيع صياغة أفكاره، إلى أخير ينظر إلى الشيء ولا يجد له في عقله اسمًا، فقد عجز عن الترميز.

سبحانك اللهم، إذ وهبت الإنسان هذه القدرة على الكلام، التي هي بعضُ من صفاتك، فالقرآن كلام الله الذي كلم موسى تكليمًا.

ابنها المسافر عبر البحار، ثم تعرف فيما بعد أن حادثًا قد أصابه في تلك اللحظة، وقد تُفكر في شخص ما وبعدها بلحظة تسمع رنين الهاتف وإذا به يتحدث إليك، هل لديك تفسير لمثل هذه الأحداث التي يخترق فيها العقل حاجز المكان؟

٤- خبرات الذين اقتربوا من الموت: أجريت العديد من الدراسات على أشخاص أصيبوا بنوبات قلبية وأعلن وفاتهم إكلينيكيًا، لكنهم تماثلوا للشفاء وحكوا أمورًا عجيبة، ذكر بعضهم أنهم فارقوا أجسادهم وأخذوا يطوفون فوقها ويشاهدون الأطباء والممرضات وهم يقفون حولهم ويقومون بعلاجهم، ثم إذا بهم يدخلون في أجسادهم مرة أخرى، وذكر بعضهم أنه شاهد نفقًا طويلاً مظلمًا وفي آخره دائرة من نور، وذكر أحدهم أنه رأى حـذاءً لونه أحمر ملقى فوق سطح المستشفى، وقد ثبت صحة

لا شك أن ظواهر الإدراك خارج الحس التي يتم فيها خرق حاجز الزمان والمكان تضع العلم المادي في موقف حرج، وتدفعنا لأن نستدعى لها تفسيرات غيبية غير مادية، بل وتجعلنا ننسب إلى العقل الإنساني نشاطات تتجاوز كثيرًا ما اعتدنا عليه، وتتجاوز دليل على صدق العبودية الله تعالى. قدرة المخ المادى على القيام بها.

# المشاعر الروحية والتسامى:

يتمسك الماديون بأن الديانات ابتداع إنساني من أجل تحقيق فوائد مادية ومعرفية وشعورية ، أهمها الشعور بالأمان لوجود قوة غيبية تدعمنا عند الضرورة، كما يعتبر الماديون أن ما نستشعره من طمأنينة نفسية وشعور بالتسامي والروحانية أوهام نفسية أو هلاوس مسئول عنها نشاط غير سوى لمراكزنا المخية.

وقد أصيب الماديون بخيبة أمل بعدما توصل العلم باستخدام أحدث تقنيات التصوير الإشعاعي للمخأن ما يستشعره المتدينون

من طمأنينة ومشاعر روحية ومن وجود غيبي يستوى على عرشه إله حق ليست هلاوس وتوهمات، إنما هي إدراكات لوظائف مخية سوية. كما أثبتت تلك الدراسات أن «الوجود الغيبي» الذي يستشعره المتدينون أثناء عباداتهم لا يقل واقعية عن «الوجود المادي» الذي نعيش فيه! فكلاهما يتم استشعاره بآليات المخ الإدراكية. ومن ثم ينبغي أن يتوقف الماديون عن تقسيم العالم إلى «وجود مادى حقيقي» و «وجود غيبي غير مادى غير حقيقي» ، الكلاهما من وجهة نظر المخ وجود حقيقي!!.

# المخ / العقل والعبادات:

يطرح المتشككون تساؤلات حول جدوى العبادات في الدين، ويقولون: ألا يكفى أن تكون هناك عقيدة في الإله نؤمن بها، ثم للتزم بمكارم الأخلاق وحسن معاملة الآخرين، وكفي، مثل كثير من ديانات الشرق الأقصى، كنت أجيب هؤلاء قائلاً:

أولا: العبادات دليل على طاعة المؤمن لأوامر الله تعالى، حتى وإن لم نعرف لها تفسيرًا عقلانيًا ، مثل عدد الركعات في كل صلاة، ولماذا يكون بعضها سرًا وبعضها جهرًا، ومن ثم فهي

ثانيًا: تحقق العبادات حسن الأخلاق والمعاملة التي يطالب ها هؤلاء المتشككون، فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصوم ترقية للنفس وإشعار بمعاناة الفقراء، والزكاة تكافل

وهاتان الفائدتان من أهم مقاصد الشريعة.

ثم أثبت العلم الحديث أن للعبادات وظائف عقلية في منتهى الأهمية، منها:

ثالثًا: تثير العبادات مراكز الشعور في المخ، فتتحول العقيدة من معلومات نظرية وطقوس إلى تجارب شعورية ذاتية ، وهذه من

\*\*\*

أهم وظائف العبادات. رابعًا: للعقل رغبة فطرية في تجسيد معتقداتنا وأفكارنا في

صورة حسية ، فجاءت العبادات إشباعًا لهذه الرغبة ، فالعبودية نجسدها في السجود، والطاعة نجسدها في الصوم، وهكذا.

خامسًا: تؤدى العبادات إلى إغلاق مراكز الشعور بالذات والشعور بالمحيط في المخ ، فيستشعر الإنسان قدرًا كبيرًا من التسامي، قد يصل إلى التواصل الحقيقي مع الوجود الغيبي.

كما أثبتت الأبحاث التي قام بها د. أندرو نيوبرج (مدير مركز الدراسات الروحية بجامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة) أن العبادات (بما فيها من صلاة وذكر وقراءة القرآن) تشتمل على الكثير من الممارسات التي حددها العلماء المتخصصون لتحسين صحتنا الجسدية والعقلية والنفسية، ولتحقيق السكينا والسمو الروحي، كذلك فإن التوجه إلى الله الرحمن الرحيم يـؤدى إلى المزيد من السكينة والسـمو، أما العبادة التي تركز الشقاء النفسي والأمراض العضوية والشيخوخة المبكرة.

إن إدراك المؤمن لهذه الفوائد الجمة للعبادات تجعله فخورا بالحرص على ممارسة طقوسه الدينية.

# العقل والكمبيوتر:

الملاحدة أن أداء الكمبيوت يشبه العقل البشري، وذلك في محاولة لإِثبات أن العقل ظاهرة مادية أمكن محاكاتها بالكمبيوتر ومن المربيهم على الله على وفي الفسيم حتى يتبا وإذا كان الكمبيوتر يقوم بعمليات رياضية شديدة التعقيد بسرعا لله أَوَلَمْ يَكُفِ بِرَيِكَ أَنَهُ, عَلَى كُلِ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ مذهلة مقارنة بقدرة الإنسان، فمن المدهش أن نعلم أن معامل ذكاء I. Q. الكمبيوتر يعادل (صفر Zero)! فليس له أى قدرا

على الإِبداع أو التفكير، كذلك فإن من يدعى أن الكمبيوتر يشبه العقل البشري كمن يدعى أن جهاز الراديو يعي ويفهم ما يذيع من رامج وأغنيات وموسيقي! إن الفرق الكبير هنا هو وعى العقل البشرى وإحساسه بما يفعل.

أثبتنا في عرضنا السابق، أن نشأة النشاطات العقلية تتجاوز لدرات التطور الدارويني العشوائي، كما أن ممارستها تتجاوز لدرة الآلية الكهروكيميائية للمخ المادي، ولا تدع للمنصفين الموضوعيين مفرًا من الإقرار بدور غيبي في النشاطات العقلية كما نخبرنا الديانات السماوية، وهو ما وصفه القرآن الكريم بقوله:

﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُكُو وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَجِدِينَ ﴾ (الحجر: ٢٩).

### القارئ الكريم...

استعرضنا في هذا الفصل عددًا من القضايا والمفاهيم على الخوف من الله ذي البطش الشديد، وكذلك التطوف الديني العلمية، وهي نشأة الكون وبنيته، وظهور الحياة ومعناها، فيؤديان إلى تلف الكثير من الدوائر العصبية المخية، ومن ثم إلى التطور البيولوجي، وأخيرًا نشأة العقل الإنساني وقدراته، وقد لت لنا بيقين عجز المنظور الإلحادي عن تفسير هذه المفاهيم، ان ما يقدمه الماديون لا يصمد أمام أى تحليل وتفنيد موضوعي. وفي المقابل، يضعنا تأمل كل من هذه المفاهيم في مواجهة اليقية واحدة ، وهي ألا تفسير لهذه الظواهر إلا الإيمان بالإله في محاولة أخيرة لإنقاذ اعتباراتهم المادية ، يدعى الحكيم القادر ، وبذلك يصبح هذا الفصل مصداقًا لقوله تعالى: سَنُرِيهِمْ ءَايَتِنَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِمِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ (فصلت: ۵۳).

A PAR

ثم يجئ دور العقل، فنجد القرآن الكريم يكرر الدعوة إلى التعقل قرابة الخمسين مرة، ويؤكد فاعلية العقل بقوله تعالى: ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَنِينَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِمِمْ حَتَّى يَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أَوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ, عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴾

(فصلت: ۵۳)

ويبين القرآن الكريم أن من يُعطل مَلْكة العقل ويحرم نفسه عطاءها يصير كالأنعام أو أضل.

أما الفكر الإلحادي، فيرفض متتالية (الألوهية - الدين -الأخلاق) كمنظومة إيمانية، كما يرفض آليات (الفطرة - الرسالة - العقل) كمحاور إيمانية ، فالفكر الإلحادي يرى أن الإنسان قد اكتسب الحس الإلهي والحس الديني والحس الأخلاقي بنفس الطريقة التي اكتسب بها سماته الأخرى، وهي تحقيق المصلحة، أى أن الحاجة أم الاختراع، ويقصدون بذلك أن الإنسان قد بحث في مواجهة قوى الطبيعة والشرور والآلام عن قوة كبرى يجد فيها الدعم ويستشعر الأمان، فاخترع على المستوى العقلي والنفسي مفهوم الألوهية ومفهوم الدين، وهذا ما قصده نيالمه بقوله: «إن الإنسان هو الذي خلق الله»، حاشاه.

ويرى الملاحدة كذلك أن الإنسان قد المكر المنظومة الأخلاقية لتكفيل له تعاون الآخرين، ثم حافظ على ها، المعطومة حين اكتشف أننا إن لم نتمسك بها فسنهلك جميعًا، كما المعلف أن تمسكه بها يحقق له حسن السيرة في الحياة وخلود اللكو بعد الموت، ويضيف البعض، إن الإنسان يفعل الخير الماك الخير، وأنه يشعر بالرضا عند مقاومته الشر ، وقد فات هؤ لاه أن العطور الدارويني لا يعرف الخير والشر (كما سنبين أيما مد)

# الفصل الرابع متتالية الألوهية - اللين - الأخلاق بين الإله والإلحاد

تتكون المنظومة الإيمانية في الإسلام من متتالية الألوهية والدين

والأخلاق، فتبدأ بالإيمان بالله الذي أنزل الدين، وجعل من أساسياته استكمال المنظومة الأخلاقية للإنسان، ولتأصيل هذه المنظومة في النفس البشرية استخدم الإسلام منهجًا يقوم على ثلاثة محاور:

الفطرة – الرسالة – العقل

ويخبرنا القرآن الكريم أن الله تعالى قد وضع فطرة الإِيمان با في النفس البشرية بغير واسطة من مَلَك مُقَرَّب أو نبي مُرسَل، فيقول تعالى:

﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِكُمْ قَالُواْ بَلَىٰ شَهِدْنَاۤ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَنذَا غَنفِلِينَ ﴾

(الأعراف: ١٧٢)

وهذه الفطرة تقف وراء شوق الإِنسان وشغفه بالبحث عن الإِله الحق والدين الحق.

كما يخبرنا القرآن الكريم أن الله تعالى لم يترك أمة دون ال يرسل لها من يُعَرِّفها دينها:

﴿ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾

(فاطر: ۲٤)

وقد نزلت الرسالات السماوية لتُعَرِّف الإنسان بربه وبدينه ولتذكره بالميثاق الذي وضعه الله تعالى في فطرته.

الإنسان كائن دَيِّن بِطْبِعِه:

تصف عالمة الاجتماع الشهيرة المهتمة بالديانات كارين أرمسترونج الإنسان بأنه «كائن روحي»، وتقترح اسمًا آخر المجنس البشرى وهو «الإنسان الدين» بالإضافة إلى اسمه الذى يوصف به في علم البيولوجيا، وهو «الإنسان العاقل»، وتؤكد د. أرمسترونج أن المفاهيم الدينية فطرية عند البشر، ومن ثم يستحيل استئصال شأفة الدين من النفس الإنسانية كما يطمع الملاحدة، أى أن الأمر ليس «وهم الإله» كما أطلق زعيم الملاحدة ريتشارد دو كنز على أهم كتبه.

سؤال يطرح نفسه هنا ؛ ما هي مستجدات العلم الحديث عن صفات الإنسان التي تقف وراء اقتراح كارين أرمسترونج ؟ .

# كائن عالمفي، خلوق، متدين:

توصلت فروع العلم الحديث المهتمة بالإنسان إلى عدد من المفاهيم حول طبيعته، وقد صارت هذه المفاهيم بمثابة الحقائق العلمية، وأهمها:

\* إن الإنسان عاطفى بطبعه، وأن هذا الحس مُسجل في جيناتنا (٣٠).

\* إن المفاهيم الأخلاقية مدموغة في جينات الإنسان منذ نشأته (٣١).

\* إن الحس الديني جزء من بنيتنا النفسية، وإنه مسجل في جيناتنا (٣٢).

\* إن الشعور بثنائية الجسد والروح أمر فطرى مزروع فينا منذ ولادتنا (٣٣).

\* إن الإنسان كائن ثنائى (جسد وروح)، دُمغ فى جيناته الإيمان بحياة أخرى، تحيا فيها الروح بعد مغادرة الجسد الفانى، وهذا الإيمان هو أصل الفطرة الدينية (٣٤).

معنى ذلك أن الإنسان كائن عاطفى خُلوق متدين بطبعه يستشعر ثنائية الروح والجسد وخلود الروح، وأن هذه الطباع مسجلة فى أدمغتنا وفى جيناتنا من خلال عدة آليات توصلت إليها علوم النفس والمخ والأعصاب، ونلخصها فيما يلى:

1 - من النظريات القوية الثابتة في علم النفس نظرية المزاجات والأخلاق الوراثية (٣٥)، التي قدمها منذ ثلاثين عامًا كلود كلوننجو، أستاذ علم النفس والطب النفسي وعلوم الوراثة بجامعة واشنطن، أثبتت النظرية أن الإنسان يرث عن والديه ثلاث مجموعات من الأخلاق، وهي مصداقية الذات والتعاون والسمو النفسي الذي يشمل إنكار الذات والبعد عن المادية والميول الروحية، وتشكل هذه المجموعات الشلاث الغريزية الأساس النفسي لفطرة التدين وفطرة المنظومة الأخلاقية في الإنسان، ثم تقوم التربية بتنمية هذه التوجهات.

→ ٢- في عام ١٩٨٣ م قدم هارود جاردنر أستاذ علم النفس بجامعة هارفارد نظرية الذكاء المتعدد، وفي هذه النظرية أثبت جاردنر وجود عشرة أنواع من الذكاء الإنساني - وليس نوعًا واحدًا - يشغل كل منها مركزًا مستقلاً في المخ تم تحديده بالفحوصات الإشعاعية الحديثة، ومن هذه الأنواع الذكاء

1

<sup>(</sup>٣٣) مايكل شيرمر، فيلسوف ورئيس تحرير مجلة الشُّكَاك.

<sup>(</sup>٣٤) بول بلوم، أستاذ علم النفس بجامعة ييل بالولايات المتحدة.

<sup>.</sup>Temperament and character inventory (🗝

<sup>(</sup>٣٠) إدوارد ويلسون، أستاذ البيولوجيا الاجتماعية بجامعة هارفارد، بالولايات المتحدة.

<sup>(</sup>٣١) جيمس واطسـون، عالم الوراثة، الحائز على جائزة نوبل لاكتشـافه بنية الدنا $\mathrm{DNA}$ 

<sup>(</sup>٣٢) روبرت وينستون، رئيس الاتحاد البريطاني لتقدم العلوم.

化纸

حياة أخرى بعد الموت، أمور فطرية عند البشر، في مسمع الحضاراتٍ عبر التاريخ وعبر الجغرافيا.

وانطلاقًا من المفاهيم الأربعة السابقة تأسس علم جديد يعرف بعلم البيولوجيا العصبية للروحانيات - Neuro العصبية للروحانيات - Theology في المشاعر الروحية.

قوبلت هذه المفاهيم بعدم ارتياح في الأوساط المادية، فهي تنفي أن المشاعر الدينية مجرد هلاوس، كما تثبت أنها نتاج لعمليات عقلية سوية ، كذلك تلاقى المفاهيم السابقة معارضة قوية أيضًا من العديد من المتدينين! إذ يعتبر هؤلاء أن التوصل إلى آليات مادية للمشاعر الروحية ينزع عن هذه المشاعر روحانيتها ويصلها بعالم المادة ويقطع صلتها بالعوالم الغيبية، والحقيقة أن هذه المخاوف لا مبرر لها، ال إننا نرى أن ما توصل إليه العلم من معارف دليل على أن المخ البشري قد تم إعداده مسبقًا (فطريًا وغريزيًا) ليكون همزة الوصل بين عالم الغيب وعالم الشهادة، ذلك أن الجسد المادى الذى خلقه الله تعالى من مادة الأرض مغاير تمامًا لعالم الغيب الذي منه جئنا وإليه نعود، بل ونظل طوال حياتنا على واصل معه، كما يثبت ذلك (كما ذكرنا في بداية الفصل) ال الشوق للألوهية والدين وكذلك المشاعر الروحية ليست هامًا كما يروج الماديون، بل هي استشعار لوجود حقيقي ملنا به وظائف مخية سوية، لذلك تم إعداد المخ البشري لفًا ليقوم بتلك المهام الدينية والروحية، وهذا هو التجسيد

الروحي (٣٦)، الذي يهتم بالقضايا فوق الحسية والعقيدة والاستقامة الأخلاقية ونفاذ البصيرة وقوة الحدس، إن ذلك يعنى أن هذه المفاهيم مبرمجة فطريًا في دوائر أمخاخنا.

٣- تم باستخدام تقنيات التصوير الحديثة تحديد مراكز التدين أو مراكز الألوهية في المخ، وتشمل مركزًا في المخ الانفعالي المسئول عنه الجهاز الحوفي، ومركزًا في المخ المنطقي ويقع عند تلاقي ثلاثة من فصوص المخ الأربع، وهي الفصوص الجبهية والجدارية والصدغية، وقد ثبت أن المشاعر الدينية والروحية تكون مصحوبة بنشاط هذين المركزين، كما ثبت أن تنشيط هذين المركزين بمنشط مغناطيسي أو كهربائي خارجي يؤدي إلى استثارة المشاعر الدينية والروحية.

اهتم العلماء بالبحث عن الجينات المسئولة عن تشكيل اهتم العلماء بالبحث عن الجينات المسئولة عن تشكيل مراكز التدين في المخ، وفي عام ٤٠٠٢م توصل دين هامر (رئيس مركز أبحاث الجينات بالمعهد القومي للسرطان بالولايات المتحدة) إلى مجموعة الجينات المسئولة عن تشكيل تلك المراكز المخية، وأطلق على أهم هذه الجينات السم جين الألوهية (٣٧)، ونشر دين هامر نتائج هذه الأبحاث في كتاب أطلق عليه نفس الاسم.

و تجاوبًا مع كتاب دين هامر ، طرحت مجلة تايم Time و تجاوبًا مع كتاب دين هامر ، طرحت مجلة تايم الأمريكية في عدد ٢٥ أكتوبر ٤٠٠٢م موضوعًا مهمًا بعنوالا جين الألوهية ، تؤكد فيه أن الشعور بالإله ، والرغبة في التوجا إليه بالعبادة ، وكذلك الشعور بوجود النعيم والعذاب لم

<sup>(</sup>٣٦) وجد جاردنر معارضة قوية ممن يعتبرون أن كل ما ينسب إلى الروح ليس بعام المفهوم الفطرة. فاستبدل الاسم «بالذكاء الوجودي».

<sup>(</sup>٣٧) هذا الجين معروف عند علماء الجينات باسم VMAT2.

# الذي زرع فينا الضمير ، والديانات في حكمها على الشيء بين فضل ودناءة إنما تخضع لمقاييس مطلقة يحددها الإله.

وفي المقابل، ترى النظرة الإلحادية أن هذه الدوافع شكلها التطور البيولوجي وليس الخلق الإلهي، وأن هدف التطور في تشكيل المنظومة الأخلاقية هو تحقيق الفائدة التي تخدم تكاثر الكائن وبقاءه، ومن ثم تصبح الأخلاق نسبية، تتشكل في إطار أن الغاية تبرر الوسيلة.

وبينما يسهل تفسير دافع الأنانية بآلية الغاية تبرر الوسيلة، فمن الصعب تفسير دافع الضمير، أما دافع الإيثار فسيظل بمثابة الصخرة الكؤود في طريق التطور الدارويني.

لا شك أن الإيثار من أصعب الأخلاق التي يعجز التطور عن تفسير نشأتها ، فالإيثار يعمل ضد هدف التطور الرئيسي ، وهو المحافظة على حياة الفرد، فما الذي يدفعني للتضحية بذاتي من أجل المجتمع والجنس البشري؟!.

بل إن الداروينية تعجز عن تفسير خُلُق أقل سموًا من الإيثار، وهو التعاطف، في البداية، طرح دارون أمثلة شديدة السواد في تاريخ الإنسانية ، فذكر أن بعض قبائل الهنود الحمر يتركون ضعفاءهم ووالديهم المسنين ومرضاهم في العراء ليموتوا، أو بدفنونهم أحياء! من أجل الحفاظ على موارد الطبيعة الشحيحة للأفراد الأصحاء المفيدين للمجتمع ، وهو ما يتمشى مع مفهوم الصراع من أجل البقاء، ثم يتنبه دارون إلى مفارقة كانت كفيلة ان تبدل مفاهيمه ؛ يقول دارون : لقد صار التعاطف - مع تقدم الحضارة - أنبل ما في طبيعتنا البشرية، فصار الأغلبية العظمي من البشر يبذلون أقصى جهد في رعاية والديهم المسنين امرضاهم وضعفائهم، وإن كلفهم ذلك ثرواتهم المتواضعة ل وحياتهم، كما صار الناس يشيدون المصحات ويسنون

# المسألة الأخلاقية

# الأنانية والإيثار، الضمير:

عندما يجلب أمر ما لأنفسنا اللذة والسرور فإننا نشعر تجاهـ ه برغبة تحملنا على البحث عنه أو القيام به، وعندما يسبب لنا المعاناة أو الألم فإننا نشعر نحوه ببغض يدفعنا إلى الفرار منه وتحاشيه، وتسمى هذه الميول بالميول الأنانية، وشعارها: كل شيء لي ولو كان ذلك على حساب الآخرين.

ومن الناس من يتصفون برقة العاطفة ، فيتألمون لآلام الآخرين ويُسَرون لسرورهم، فيسعون للتخفيف من آلامهم وجلب السرور لهم، ويُسمى ذلك بالمشاركة الوجدانية، وإذا وصل الأمل إلى التضحية من أجل الآخرين صار ذلك إنكارًا للذات، وأطلق عليه اسم الإِيثار. وهؤلاء يكون شعارهم: كل شيء للآخرين ولو كان ذلك على حسابي.

وعندما نبلغ سن الرشد، يتشكل لنا ضمير، يشعرنا أن عملاً ما واجب التنفيذ، وآخر واجب الترك، وثالث مباح، فإذا فعلنا (أو تركنا) ما هو واجب شعرنا بلذة الرضا الأخلاقي، وإذا قصَّرنا في ذلك شعرنا بإيلام تبكيت الضمير، ومن ثم يصبح وحى الضمير هو المصدر الثالث للسعادة والشقاء، وهؤلاء يكون شعارهم: إرضاء الضمير أولاً وقبل كل شيء.

وتمشل هذه الدوافع الثلاثة ما يُعرَف عند الفلاسفة به المسألة الأخلاقية، التي تهتم بكيف نسلك تجاه ما يعتمل داخلنا من طموحات وتطلعات مختلفة، أنتبع الميول الأنانية، أم نستجيب لعاطفة الرحمة والإِيثار، أم نسعى إلى طمأنيلا الضمير؟ والإنسان السوى يحكمه توازن من الدوافع الثلاثة. وتأتى الديانات لتنظم العلاقة بين هذه الدوافع؛ تحثنا على الفاضل منها، وتنهانا عما هو دنيء، كما تخبرنا أن الإله هر

أن الرجل الأفضل لابد أن يُعطى فرصة أكبر للتكاثر!، بذلك يصبح منع الزنا وتشجيع الزواج الفردى خطرًا على الإنسانية! لأنه يعيق تكاثر الأفضل، إن ذلك يعنى أن ما هو ألْيَق من المنظور الديني والإنساني والأخلاقي (العفة) يكون أسوأ من المنظور الدارويني (يتبني الإِباحية) ، كذلك ينبغي أن ندين دارون بتهديد البشرية وخداعها! فقد كان شديد الإخلاص

لزوجته إيما. ومن هذه الآلية الداروينية ، يخرج دارون بقاعدة شديدة الخطورة ، وهي أن وصفنا لسلوك ما بأنه جيد أو سيئ يكون من منطلق الفائدة المادية وليس القيمة الأخلاقية ، أي ليس هناك أخلاق فاضلة وأخرى دنيئة، لكن هناك سلوكيات ومفاهيم تعين (أو لا تعين) بشكل مباشر أو غير مباشر في الصراع من أجل البقاء.

وكمشال آخر للأخلاق بدون أخلاق نقف مع الإجهاض، فالديانات السماوية ترفض الإجهاض باعتباره قتلا للنفس التي حَرَّمَ الله قتلها ، وإذا كان الملاحدة يتفقون مع الديانات لى تحريم القتل، فإن هذه القاعدة تتمزق بسهولة إذا طرح

يتبنى زعيم الملاحدة المعاصرين ريتشارد دوكنز أنه لا ببغى أن ننظر إلى الجنين كإنسان! بل كتجمع من الخلايا، ربعتبر أن حيوانًا بالغًا لـه حُرمة أكثر من جنين الإنسان، إذ له يعاني من الألم أكثر مما يعانيه هذا الجنين داخل الرحم وحتى الطفل المولود حديثًا!، بل إن بعض الملاحدة (مثل الفيلسوف بيتر سنجر) يُبيح قتل الأطفال المولودين حديثًا ذا لم يرغب والداهم في الاحتفاظ بهم، كما يوافق على قتل النازيين للضعفاء والعاجزين، فهكذا تعامل الحيوانات التي

القوانين لحماية حياة من يعرفون ومن لا يعرفون، عجبًا . . . لماذا اعتبر دارون أن التضحية من أجل الآخرين والتي تتضاد مع الصراع من أجل البقاء هي أسمى ما في الإنسان؟!.

للخروج من هذا المأزق قَدَّمَ الدراونة لخُلُق التعاطف تفسيرًا يتعارض مع مقاييسهم، فقالوا إن الإنسان يساعد الضعفاء والمسنين من أجل أن يساعده الآخرون عندما يهرم، وهذا التفسير مرفوض بمنظور الداروينية! فالتطور الدارويني بما فيه من الصراع من أجل البقاء لا يتعامل إلا مع الحاضر، ولا يعرف الدوافع المستقبلية، فهو لا يقنع بالتضحية اليوم من

أجل هدف مستقبلي. كذلك فإن إنفاق الوقت والجهد والموارد من أجل المحافظة على شريحة غير مفيدة للمجتمع يتعارض بشكل صارخ مع الانتخاب الطبيعي الذي يحافظ على الأصلح ويتخلص من الضار، فهل يعمل التطور ضد قوانينه؟!.

ولا شك أن كل ما قدم الدراونة من تفسيرات لخُلُق التعاطف وللإيثار ليس إلا هروبا من التفسير الحقيقي، وهو أن الإله الرحيم قد فطر الإنسان على خلق الرحمة ، فصار يحيا تحركه القاعدة الإلهية بأن من لا يُرحم لا يُرحم.

# أخلاق بلا أخلاق:

يقول دارون: في فجر الإنسانية، أعطى الصراع من أجل البقاء للرجال الأقوى والأقدر فرصًا أكبر للتكاثر والمحافظة على نوعهم، لذلك ينبغى ترك باب التنافس مفتوحًا بين الرجال، ولا ينبغى أن يُمنع الرجال الأكثر قدرة - بحكم العادات والقوانين - من إنجاب أكبر عدد من الذرية، وإلا لضعفت الإنسانية.

إن هذا المفهوم يؤصل قيمة أخلاقية شديدة الخطورة ، وهي

7.7

تعانى نفس المشاكل!. قبل أن يطرح دارون نظريته بفترة طويلة ، تبنى الفلاسفة الملحدون نظرة مادية إلى الأخلاق تنزع عنها أى فضائل، وقد عبر عن هذا المعنى بوضوح في القرن السابع عشر فيلسوف الإلحاد توماس هوبز، إذ اعتبر أن الطبيعة ليست إلا مادة متحركة، وبالتالي فهي ليست فاضلة أو غير فاضلة، إنها فقط لا تبالى بالفضائل، لذلك لا ينبغى أن نتحدث عن خير وشر مجردين، تمامًا مثلما لا نتحدث عن تفاعل كيميائي خَيِّر وآخر شوير، إنها أمور تحدث بالضرورة، ومن ثم فالخير والشر ليسا إلا انعكاسًا لرغبات الإِنسان، ما يحب وما يكره، ومن ثم فهي مفاهيم نسبية ، فإذا كان إفلاس خصمك شر له فذلك خير لك، ومن ثم فأخلاق الإنسان (عند الماديين) ليست إلا تفاعلات

وبعد ثلاثة قرون، طرح نيتشة (فيلسوف النازية) نفس الفكرة قائلاً: إن كونًا بدون إله يكون خاليًا من مفاهيم الخير والشر، بل إن هذه المفاهيم ليست إلا تصورات يفرضها الإنسان على الكون الذي لا يبالي به.

# هل تصلح البيئة مصدرًا للأخلاق؟

يقول زعيم الملاحدة المعاصرين، ريتشارد دوكنز؛ لسيا في حاجة إلى الإله لنكون خَلُوقيين، فأنت لا تكاد ترى اختلافًا كبيرًا في ردود أفعال المتدينين والملاحدة، بل وبين البشر جميعًا ، تجاه مواقف أخلاقية معينة ، إن قول دو كنز يعني أن البشر جميعًا لديهم مصدر مشترك للمفاهيم الأخلاقية ، بغض النظر عن الاختلافات الجنسية والحضارية والعقائدية ، إن ذلك الاتفاق الأخلاقي يرجع إلى أحد احتمالين ؛ إما أن المفاهيم الأخلاقية فطرية في الطبيعة الإنسانية، وإما أن تكون هنالا

رسالة سماوية واحدة وصلت إلى شعوب الأرض جميعًا: ﴿ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلًا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾

(فاطر: ۲٤).

1

نحن نقول بالرأيين معًا (الفطرة والرسالة) كما ذكرنا في أول الفصل.

لكن، هل يقبل الملاحدة الجدد أيًّا من هذين الرأيين؟ بالطبع لا ، لذلك لم يبق أمامهم إلا البيئة (الطبيعة والمجتمع) كمصدر للمنظومة الأخلاقية الموحدة، هنا يقع الملاحدة في تناقص ؛ فدو كنز يحدثنا عن عالمية الأخلاق ويرجعها إلى عوامل طبيعية ومجتمعية متشابهة تَعَرَّضَ لها الجنس الإنساني الواحد، بينما يعتبر التطوريون أن تباين هذه العوامل عنصر هام في التنوع البشري!.

ولما كان العلم جزءًا من المنظومة البيئية للإنسان ، ادعى الملاحدة أن الثورة العلمية شاركت في تشكيل منظومتنا الأخلاقية المعاصرة، يدفع أينشتين هذا الادعاء قائلاً: لا يمكن أن يكون العلم مصدرًا للأخلاق، لا شك أن هناك أسسًا أخلاقية للعلم، لكننا لا نستطيع أن نتحدث عن أسس علمية للأخلاق، لقد فشلت وستفشل كل المحاولات لإخضاع الأخلاق لقوانين العلم ومعادلاته.

ويشارك الفيزيائي ريتشارد فينمان (الحائز على جائزة ربل) أينشتين رأيه قائلا: إن أكبر القوى والقوانين الفيزيائية تستطيع أن تبين لنا كيف نستخدمها ، إن العلم لا يُعَرِّفنا خير والشر ، لذلك فالقيم الأخلاقية تقع خارج مجال العلم ، الله العلم أكثر معرفة وأكثر قوة ، لكنه تركنا في الوقت اسمه أقل ثقة بالصواب والخطأ.

ونلخص الأمر بمقولة للأديب الروسي العظيم دستوفسكي:

مصائب دين الإلحاد

لا يقف الملاحدة الجدد عند ادعاء سُمِّية الدين! وأمان الإلحاد، بل يجعلون من المادية دينًا، ويدعون أنها قادرة على التغلب على ما في النفس البشرية من قصور، ويعتبرون - بصلف وعنجهية - أن في أيديهم خلاص البشرية.

# ليسوا لا دينيين بل ضد الدين:

لا يكتفى الملاحدة الجدد بعدم الإقرار بوجود الإله، ولا بالإقرار بعدم وجود الإله، ولا بدعوة الآخرين لذلك، وكلها بدائل متاحة لإنسان لا دينى، لكن الملاحدة الجدد يوجهون قذائفهم «ضد» الإله، ليس فقط على مستوى القضايا العلمية، بل أيضًا على المستوى الأخلاقى، فيعتبرون أن الكتب المقدسة تطرح مفاهيم أخلاقية متدنية، ويؤكدون أن البشرية ستكون أحسن حالا دون هذه المفاهيم، ويعلنون أنهم ليسوا ضد الأخلاق بصفة عامة لكنهم ضد الأخلاق التى تطرحها الديانات.

ويرى ملاحدة الغرب أن التوراة تصف الإله تعالى وأنبياءه من بنى إسرائيل بصفات حقيرة متدنية (نَعُفُ عن ذكرها، ونَعفُ عن أن نصف بها أعتى المجرمين والمنحرفين) ويتخذون من ذلك ذريعة لموقفهم المعادى لليهودية والمسيحية، وقد وجدها حُدَاة الإلحاد في الغرب والشرق فرصة لمد هذه الحملة ضد القرآن الكريم! وأخذوا يعملون بهمة وحماس للانتقاص منه ومن نبى الإسلام العظيم.

#### بل ضد الإسلام:

فى البداية أعلن زعيم الملاحدة ريتشارد دوكنز أن موقفه المعادى يتجه ضد الديانات كلها، وتارة أخرى يركز على المسيحية التى درس عقائدها جيدًا وأثاره (كما يقول) ما فيها من عدم منطقية ومجافاة للعلم، وأخيرًا ينكشف القناع،

إذا لم يكن الإله موجودًا... فكل شيء مباح.

#### إذًا، من أين نستمد أخلاقنا؟

لا شك أن العديد من الملاحدة يتبنون مكارم الأخلاق، ويرجع ذلك إلى أن منظومة الإنسان الأخلاقية منظومة فطرية، ويرجع أيضًا إلى ما ترسخ في نفوس البشر من أخلاق صارت بمثابة العرف، بعد أن أصَّلتها الديانات عبر الأزمان السابقة.

والعجيب أن دو كنز (زعيم الملاحدة) الذي يُرجع نشأة القيم الأخلاقية إلى التطور، يرفض أن تكون أخلاق التطور هي مرجعيتنا، انظر إلى قوله: إن الانتخاب الطبيعي في التطور الدارويني لا ينتج إلا أمثال هتلر، والمجتمع الدارويني لا يكون إلا مجتمعًا فاشستى ينتشر فيه التعصب العنصرى والتصفية العرقية.

إن هذا الطرح يوقع دو كنز في موقف متضارب شديد الغرابة، فهو يرى أن القيم الأخلاقية ليس لها مصدر سماوى، سواء من الفطرة أو من الدين، وفي نفس الوقت يرى أنه لا ينبغى أن نستمد قيمنا من الطبيعة، فهى لا تقدم إلا الصراع، فمن أين نستوحى القيم التي ينصحنا باتباعها؟!.

يجيب دو كنز عن هذا التساؤل بأن علينا أن نفحص أخلاق التطور لنختار منها المفاهيم الحسنة Nice لنثق بها وندع الباقى، السؤال هنا: ما هو مقياسنا للمفهوم الحَسن؟... يرى دو كنز أن المسيح عليه السلام كان من أعظم مصلحى التاريخ، وأن أخلاقه مثال يمكن أن يُحتذى... لكن من أين استمد المسيح قيمه ومرجعيته وأخلاقه؟ لا شك أن المصدر ليس التطور الدارويني، وليس هناك مفر من الإقرار بسماوية مصدر الأخلاق الإنسانية الفاضلة، رغم أنف كل التفسيرات الساذجة التي يقدمها الملاحدة للتهرب من الإقرار بذلك.

# مع الماركسية:

يتخذ دوكنز من الاتحاد السوفيتي مثالاً لإمكانية قيام حضارة بغير دين، ويجيبه أحد الفلاسفة السوفيتيين الذين عانوا من الحياة هناك قائلاً: كنا نظن أنه يمكن أن نكون أفضل دون إله وأن نحافظ على إنسانية الإنسان، كم كنا مخطئين، لقد حطمنا الإله والإنسان سويًا.

ولمن يدّعون ألا علاقة بين الماركسية والإلحاد، ننقل قول ماركس الذى اشتهر عنه: «لا يُعتبر الإنسان مستقلاً إلا إذا صار سيد نفسه، أما الإنسان الذى يحيا بدعم خارجى فليس إنسانا مستقلاً، ويُعتبر الإنسان تابعًا كاملاً لآخر إذا دان له بوجوده الأول وباستمرارية حياته، لذلك فإن محو الدين كمصدر للسعادة المتوهمة هو الطريق لتحصيل السعادة الحقيقية»، هل مازال للمنكرين حجة؟!.

ألم يقرأ الملاحدة كتاب «الكتاب الأسود للشيوعية»؟ ألم يقرأوا فيه: «لقد حَوَّلَت النظم الشيوعية الجرائم الجماعية إلى عمل مشروع، لقد بلغ عدد الضحايا حوالى ٤٩ مليون قتيل، منهم ٨٥ مليونا في روسيا والصين فقط، هذا بالإضافة إلى ملايين أخرى كثيرة، اقترب بها التعذيب من حافة الموت، وملايين آخرين نفوا إلى سيبريا، وأكثر منهم دُفعوا إلى إدمان المخدرات، ذلك بالإضافة إلى ملايين قضوا أعمارهم في السجون لجريمة وحشية ارتكبوها، وهي أنهم آمنوا بالإله، ولا شك أن ملايين عديدة قد حرموا من فرص التعليم لنفس السبب، وهذا القتل الفكرى أسوأ من تدمير المباني، وأحيانًا كان ستالين رحيمًا، فلم يفجر دور العبادة، بل كان يحولها إلى متاحف أو سينمات أو مطاعم، لقد أغلق ستالين عشرات الآلاف من المساجد وعشرات الآلاف من الكنائس»، ألم يقرأ دو كنز وغيره من الملاحدة ذلك؟!

ففى محاولة لعقد هدنة مع المتدينين فى الغرب (بعد أن عَرُّوه تمامًا) نجده فى حوار نُشر بمجلة التايم فى ٢ أبريل ٢٠١٠ يقول: بقدر علمى ليس هناك مسيحيون فجروا المبانى، ولم نسمع عن مسيحى انتحارى واحد، ولا أعرف داعيًا مسيحيًا واحدًا يؤمن أن للردة حد هو القتل، إن لَديَّ مشاعر متباينة تجاه المسيحية، لقد صرت أعتقد أن المسيحية ربما تكون حصنًا ضد شىء أسوأ منها (يقصد الإسلام).

# الإلحاد المسالم!!!

يدًعى زعيم الملاحدة الجدد ريتشارد دو كنز أن إنكار إنسان للإله لا يمكن أن يوذى الآخرين، ولا يمكن أن يدفع إنسانا للإله لا يمكن أن يوذى الآخرين، ولا يمكن أن يدفع إنسانا لفعل أشياء سيئة، وفى أحد حواراته، يحك دو كنز رأسه فى وقار ويتساءل: لا أجد حربًا واحدة نشبت باسم الإلحاد، لماذا يخوض إنسان حربًا بسبب غياب المعتقد؟! ويستشهد قائلاً: لا أعتقد أن ملحدًا واحدًا مستعد لأن يُجرِّف مكة أو الكاتدرائيات المقدسة.

يسخر ريتشارد شرويدر (أستاذ الفلسفة في برلين) من ادعاءات دو كنز ، فيقول: إن الكاتدرائيات المقدسة أعلى من أن تجرفها الجرافات ، لذلك فضل ستالين في الاتحاد السوفيتي وماوتسي تونج في الصين تفجيرها بالديناميت! ، وينبغي ألا نغفل عن محاولات إقامة الشيوعية في العالم التي كلفت البشرية مقتل أكثر من ٤ ٩ مليونًا من البشر من المسلمين والمسيحيين، مما يجعلها أكثر المحاولات الفاشلة كلفة في التاريخ.

# جهل أم تزوير: تاريخ الماركسية والنازية:

ردًا على ادعاءات دوكنز، بأن الإلحاد لا يمكن أن يؤذى أحدًا، فند على الملاحدة الجدد (عن علم فندكره بأحداث تاريخية غابت عن كل الملاحدة الجدد (عن علم أو عن جهل):

وماذا عن هتلر؟ فی کتاب «إلـه هتلر

فى كتاب «إله هتلر» يبين المؤرخ مايكل ريسمان أن هتلر اعتبر قوانين الطبيعة التى تعمل فى الكون هى الإله، وكان يبردد أن المسيحية تروج لإلهين (الأب والابن)، وأنها أكبر ضربة أصابت البشرية، وأن العالم كان نقيًا طاهرًا قبل أن يعرف مصدرى المعاناة الكبيرين للبشرية؛ الجدرى والمسيحية، وينظر هتلر للمسيحية باعتبارها عقيدة تبيد معارضيها باسم الحب، إن محورها هو عدم تقبل الآخر!.

ويشبه موقف هتلر من المسيحية موقف نيتشه، حين وصفها بأنها «لعنة كبرى»، خواء وفقر داخلى، غريزة الانتقام لا يقف في وجهها شيء، لذلك أطلق عليها الوصمة الخالدة للإنسانية!. وقد حاول المتعصبون لهتلر إظهار تعاطفه مع المسيحية انطلاقًا من نشأته الدينية، لكن يكذب محاولاتهم تلك موقفه

### الإلحاد الجديد أشد خطرًا:

العدائي الرهيب من المسيحيين ومن اليهود.

سادت في أوروبا في القرن الثامن عشر أفكار تدعو إلى سيادة العقل وترفض المفاهيم الغيبية، وينسب المؤرخون والمفكرون لهذه الأفكار الفضل في بعث الحضارة المعاصرة، حتى إنهم يطلقون عليها «فكر الاستنارة»، ويصفون رجالها بأنهم «رجال الاستنارة»، وحقيقة الأمر أن فلسفات هؤلاء الإلحادية أشعلت عقول طغاة ومستبدى القرن العشرين، فانبثقت من قلب أحلام المدينة الفاضلة لفلاسفة التنوير أخطر حركتين تدميريتين في التاريخ؛ الشيوعية والنازية.

إن استقراء التاريخ يعلمنا أن الحركات التي تبدأ بالتحليل الفكري ثم المناظرات الفكرية يمكن أن تؤدى إلى عدم قبول الآخر، ثم إلى العنف، فلا شك أن كارل ماركس عندما جلس في

مكتبه يكتب أفكاره الإلحادية في هدوء، لم يكن يتصور ما آل إليه الأمر من مذابح، إن الأفكار لها عواقب وتوابع، ومن الأفكار ما هو قابل للانحراف، وبدلاً من أن تؤدى الأفكار الإلحادية إلى القضاء على الدين والإله فإنها قضت على إنسانية الإنسان.

وبالرغم من ذلك ، فإن الإلحاد الجديد أشد خطرًا من الإلحاد الذي أفرزه فكر الاستنارة ، كيف ذلك ؟ :

انظر إلى دو كنز وهو يقول: إن تعليم الدين بأسلوب وسطى معتدل هو باب التطرف الديني، ومن ثم ينبغي إغلاق هذا الباب، ونحن نجيبه بنفس منطقه؛ فإن الاتجاه اللاديني المعتدل يمكن أن يكون بابًا للاتجاه «ضد الديني» المتطرف، فيثير رد فعل ديني متطرف.

إن ذلك التسلسل ليس فرضية أو تصورًا ؛ بل هو تسلسل طبيعي كلف البشرية الكثير ، إن نظرة سريعة لما صار يُعرف بالأصولية الإسلامية التي مارس بعض رموزها أشكالاً من العنف ضد الغرب ، تُظهر أنها موقف دفاعي مباشر ضد محاولات القضاء على الإسلام .

وقد جسد ملفن كونر (أستاذ علم الإنسان – أنثروبولوجيا – بجامعة هارفارد) الموقف العدائى للملاحدة الجدد تجاه الدين وإصرارهم على القضاء عليه بقوله ساخرًا: «إن الملاحدة استوفوا القضية من كل جوانبها، ولم يبق إلا سؤال واحد: هل يضربون الدين بقضيب حديدى أم بمضرب لعبة البيسبول الخشبى؟».

#### المحصلة:

إن كل ما طرحه الماديون من فرضيات مهترءة لتفسير مصدر مفهوم الألوهية والدين والأخلاق يقف وراءه الرفض للمفاهيم الغيبية، خاصة البعث بعد الموت وما يتبعه من ثواب وعقاب، فذلك يتطلب الالتزام بنمط أخلاقي عفيف، وهذا عين ما يرفضه الملاحدة.

1

# الفصل الخامس

# الإنحاد في العالم الإسلامي

تُعتبر ظاهرة الإلحاد من أخطر الظواهر في تطور الحياة الروحية، وتُفسح هذه الظاهرة لنفسها مكانًا عندما تصل الحضارة إلى طور الرفاهية، ذلك أن بعض النفوس تكون قد استنفدت تطلعاتها وإمكانياتها الدينية واشتاقت إلى المزيد من المتع الحسية.

ويختلف نمط الإلحاد تبعًا لروح الحضارة التي انبثق فيها، فإذا كان نيتشه قد عَبَرَ عن الإلحاد الغربي بقوله: «لقد مات الإله» وعبر الإلحاد اليوناني بقوله: «إن الآلهة المقيمين في المكان المقدس قد ماتت»، فإن الإلحاد العربي يقول: «لقد ماتت فكرة النبوة والأنبياء»، ذلك أن الإلحاد في العالم الإسلامي يصدر عن الروح العربية التي كانت تنظر إلى العلاقة بين الله وبين العبد باعتبارها افتراق وبعد كامل، واحتل فيها النبي (الوسيط بين الله والعبد) أخطر دور في الحياة الدينية الإسلامية، وهذا يفسر لنا لماذا اتجه الكثيرون من الملاحدة في الحضارة الإسلامية وأيضًا في الموجة الإلحادية التي نشهدها الآن إلى فكرة النبوة وإلى الرسول وَيُعِيِّلُ لم يتعرضوا للألوهية إلا قليلاً.

وفى الواقع، لا فرق فى النهاية بين منكرى الألوهية ومنكرى الديانات (الربوبيين)؛ فبإنكار الإله عند اليونانى القديم وعند الغربى المعاصر ينتفى الدين، وبإنكار النبوة والأنبياء عند العربى ينقطع كل سبيل إلى الألوهية ذاتها، وفى النهاية سيتلاشى فى الحالين القول بالبعث وما يتبعه من ثواب وعقاب وما يتطلبه ذلك من الالتزام بطاعات والانتهاء عن معاص، وهذا هو جوهر ما يهتم به الملاحدة بكل أصنافهم.

وينطلق الماديون في فرضياتهم اللاعلمية من «خطأ مزر» يمارسونه عن قصد أو غير قصد، وهو تصورهم أن وجود فوائد وراء فكرة الإله والدين يعنى أن الإنسان قد اخترعها لتحصيل هذه الفوائد، ومن ثم اعتبروا أنهم إذا أثبتوا وجود هذه الفوائد فقد أثبتوا أن الألوهية والدين من اختراع الإنسان!

تأمل هذا المثال الذي يبين سخف تصور الملاحدة انقطع التيار الكهربائي عن المكان الذي تسير فيه، ثم تنبهت أن معك هاتفك المحمول، فاستخدمته لإضاءة الطريق، لقد كانت الفكرة مفيدة حقًا، هل يعني وجود الفائدة أن الهاتف المحمول مجرد وهم اخترعته لحاجتك إلى الضوء؟ أم أن الهاتف وجود حقيقي؟ إن وجود الفائدة لا ينفي وجود الشيء، بل يؤيده.

سبحان الله! لقد قلبوا الحقائق؛ عندما وجدنا علة للشيء تبرر وجيوده ادعوا أن العلة دفعتنا إلى توهم الوجود! لقد جعلوا من وجود العلة الغائية مدعاة لافتراض التوهم!!.

ويضع ديفيد بيرلنسكى، الفيلسوف الأمريكى الكبير، يدنا على حقيقة العلاقة بين الإلحاد والشر، قائلاً: إن الذين اقترفوا جرائم ضد البشرية، مثل هتلر وستالين وماوتس تونج ورجال الجستابو والمخابرات الروسية (ونحن نضيف رجال الأسطول الأمريكي والموساد) لم يكونوا يعتقدون أن الإله يراقبهم، وهذا ببساطة هو مفهوم المجتمع العلماني المطلق...

فالفكر العلماني المطلق ينظر إلى الإنسان باعتباره جزءًا من الطبيعة، لذلك يستبعد العلمانيون الدين كمصدر للمعرفة والأخلاق وللقوانين، ويستنبطونها من تجارب الإنسان وخبراته الحياتية، وبالتالى يصبح الإنسان هو المُطلق بدلاً من الله تعالى.

\*\*\*

حروبالردة

ما أن انتقل الرسول الكريم ولي الله الرفيق الأعلى حتى اجتاحت الفتن جزيرة العرب، حتى لم يبق على الدين القويم إلا أهل مكة والمدينة والقبائل المحيطة، وقد تمثلت هذه الفتن في حدثين كبيرين، أطلق عليهما الدارسون اسم «حروب الردة»، وقد جرّد الخليفة أبو بكر الصديق عشرة جيوش خاضت حروبًا طاحنة حتى قضت على الفتنة واستقرت الخلافة الإسلامية.

تَمَثَّل الحدثُ الأول في رفض بعض القبائل سداد زكواتها إلى السلطة المركزية في المدينة المنورة، فرأى الخليفة الصديق في ذلك تهديدًا لوحدة الأمة الناشئة، فحارب هذه القبائل تدعيمًا لوحدة كيان الأمة، أما الحدث الثاني فكان ادعاء مسيلمة الكذاب وطليحة بن خويلد الأسدى والأسود العنسي وسجاح وغيرهم النبوة، ويقف وراء هذا الحدث رغبة هؤلاء في تحقيق الجاه والسلطان في بيئة تتصارع قبائلها من أجل السيادة.

وإذا كان ادعاء النبوة يمشل ردة حقيقية وإلحادًا، فلا ينبغى تعميم ذلك على مانعي الزكاة.

# حركةالزنادقة

بعد انتهاء حروب الردة، شُغل المسلمون بنشر الإسلام وتدعيم الدولة الناهضة والدفاع عن حدودها، كما شغلوا بصراعات الفتنة الكبرى، وتأسيس الدولة الأموية ثم العباسية ومحاربة المعارضين، وقد مثلت هذه الظروف مناخًا مناسبًا لظهور العديد من المذاهب والفرق، كالخوارج والجبرية والقدرية والمُرجئة والمعتزلة و...

# نشأة الإلحاد في الحضارة العربية الإسلامية:

وصل الإسلام خلال القرنين الثالث والرابع إلى أكمل صورة قدر للحضارة العربية بلوغها. وتبعًا «لسنن التطور الحضاري»، بدأ

الانحدار عن تلك القمة في العديد من المجالات ومنها المجال الديني، فكان ذلك هو العامل الرئيسي وراء ظهور الإلحاد، الذي يدعمه عدد من العوامل المساعدة.

وتُعتبر «النزعة الشعوبية» أهم تلك العوامل المساعدة، وتتمثل في الانتقام الشعوبي من جانب الفرس الذين قامت الحضارة الإسلامية على أنقاض حضارتهم، وقد حرك ذلك تعصبهم لدينهم القديم، في بيئة يمثل فيها الدين العامل الحاسم في نشأة القوميات والدول، تأتى بعد ذلك «النزعة المادية» التي تمجد العقل بحسبانه الحاكم الأول والأخير الذي لا راد لحكمه، وقد نشأت هذه النزعة في العالم العربي الإسلامي نتيجة لانتشار الثقافة اليونانية في تلك البقاع، سواء بشكل مباشر أو عن طريق بلاط كسرى الفرس، وتُعتبر «النزعة الحسية» ثالث العوامل المساعدة لظهور الإلحاد، فقد ضاق الكثيرون بضو ابط الدين التي تحد من انطلاقهم في إشباع فقد ضاق الكثيرون بضو ابط الدين التي تحد من انطلاقهم في إشباع شهواتهم الجامحة، و نرصد ذلك في سلوك الجماعة المعروفة بـ «عصابة المُجَّان» على حد تعبير ماجنها الأكبر أبي نواس في الشطر الأول من حياته.

#### من هم الزنادقة؟

«زنديق» لفظ فارسى مشتق من «زندكراي»، وهو الشخص الذى يتبع «كتاب زند» لزرادشت نبى الفرس، وقد أُطلق الاصطلاح على من ظل بعد إسلامه مرتبطًا بتعاليم الديانات الفارسية، التى تدعو إلى عبادة إلهين أزليين للعالم هما النور والظلمة، وتحرم الذبائح وأكل اللحوم، وتبيح كل ما يحقق اللذة من المحرمات؛ كشرب الخمر ووطء المحارم، كما تروج لعقائد الهنود التى تقول بتناسخ الأرواح ووحدة الوجود والحلول والاتحاد.

ثم اتسع معنى اصطلاح زنديق حتى صار يُطلق على كل صاحب بدعة وكل مُلحد، ثم اتسع ليشمل من يحيا حياة المجون من

المادية المباشرة.

كان ابن الراوندي يهوديًا ، وسرعان ما أعلن إسلامه ليستعز بالدولة العباسية، وصار معتزليًا بعد أن وجدهم أقرب الفرق الإسلامية من الخلفاء، ثم انقلب عليهم عندما لم يفسحوا له مكانًا لائقًا بينهم، وألف كتاب «فضيحة المعتزلة» في مهاجمتهم، وعندما خشمي بطش الخليفة هرب والتحق بالشيعة الباطنية أعداء الدولة، وألف لهم كتاب «في الإمامة»، هاجم فيه مذهب أهل السنة نظير ٣٣ دينارًا، وعندما لم يحقق له الشيعة طموحاته، تقرب من أهل السنة مرة أخرى وأثنى على مذهبهم بكتاب أسماه «في

لم ينل ابن الراوندي من السُّنة (ولا من الشيعة) مراده، فارتد عن الإسلام ولجأ إلى اليهود، وانتصر لدينهم بكتاب «البصيرة» مقابل ٠٠٠ درهم تقاضاها من اليهود، ثم أراد بعد فترة أن ينقض كتابه فأسكته اليهود بمائة درهم أخرى.

وفى نهاية الأمر، وقف ابن الراوندي ضد كل الديانات وكل الأنبياء، وشكك في الألوهية، ووضع في ذلك كتابيه «الفرند» و «الزمردة» ، وهكذا عاش ابن الراوندي حياته متنقلًا بين المذاهب والديانات، وقضى أيامه البائسة ساعيًا وراء المجد الدنيوي، وهو المجد الذي ما ناله ابن الراوندي قط، وإنما نال لقب: «الملحد الأكبر في تاريخ الإسلام»، انتهى كلام د. يوسف زيدان.

ويمكن تلخيص أفكار ابن الراوندي في عدة نقاط:

١ - القرآن الكريم ليس نصًا فريدًا ، ويمكن كتابة ما هو أفضل

٢- ليس لله حاجة لإرسال الرسل، فالعقل قادر على أن يصل طبعه إلى رشده وإلى صلاح الإنسان.

٣- إن الحج ومناسكه طقوس هندوسية وعادات وثنية كانت

الشعراء والكتاب، وانتهى الأمر باللفظ حتى صار يُطلق على كل من خالف مذهبه بوضوح مذهب أهل السُّنة.

وقد نقم الزنادقة الشعوبيون على الحكم الإسلامي، فسعوا إلى الانقضاض على الحكم عن طريق تقريب العناصر الفارسية (كالبرامكة) من الخليفة العباسي، أو القيام بشورات عليه، كما سعوا إلى إفساد عقيدة المسلمين من خلال إقناع الشباب المسلم بمفاهيم حكيمهم ماني الداعية للإغراق في اللذة.

ويشغل الزنادقة طيفا يمتد من الحياة الماجنة والتمرد على العبادات إلى إنكار الألوهية ، انظر إلى هذين البيتين للماجن بشار بن برد اللذين يُصَرِّحان بتوجهاته الإلحادية:

إبليس أفضل من أبيكم آدم فتبينوا يسامعشر الفجار النارُ عُنُ صُرِهُ وآدم طينَه

والطين لا يسمو سمو النار إن بشار يتبنى نفس منطق إبليس الذى تسبب في طرده من رحمة الله تعالى. ويُعتبر «ابن الراوندي» أشهر الشخصيات الملحدة من الزنادقة، ونعرض هنا باختصار لشخصه وأفكاره كمثال للفكر الإلحادي في هذه الفترة.

ابن الراوندى:

يصف د. يوسف زيدان (أستاذ الفلسفة ومدير مركز المخطوطات بمكتبة الإسكندرية) ابن الراوندى قائلا: «من أعجب الشخصيات في التاريخ العربي الإسلامي، بل في التاريخ الإِنساني كله شخصية ابن الراوندي الملحد (أبو الحسين أحمد بن يحيى بن إسحق) المتوفى في حدود سنة ١ • ٣ هجرية (قيل أنه مات في الأربعين من العمر وقيل في الثمانين) ، فقد عاش الرجل حياة غريبة، تَنَقَل فيها بين الديانات والمذاهب تحركه مصالحه

تُمارَس في الجاهلية.

٤- كانت غزوات الرسول عمليات سلب ونهب.

حان الملائكة الذين أنزلهم الله يوم معركة بدر قليلى
 البطش، فلم يقتلوا سوى سبعين رجلا، وتساءل ساخرًا لم لم يُنزل
 الله ملائكته يوم أُحد لينقذ المسلمين من الهزيمة؟.

7- يتهكم على وصف الجنة في القرآن الكريم قائلًا: إن فيها حليب لا يشتهيه إلا جائع، وزنجبيل ليس من لذيذ الأشربه، وبها إستبرق وهو الغليظ من الحرير.

وينبغى هنا أن نفند أفكار ابن الراوندى (وأفكار الزنادقة)، حتى لا نكون كمن أثار زوبعة من تراب وتركها تؤذى أعين الناس: 1 - لا شك فى تعدد جوانب إعجاز القرآن الكريم، وقد تحدى الله تعالى الكافرين أن يأتوا بعشر سور مثله، بل سورة واحدة، بل آية! ومازال التحدى قائمًا، وبالرغم من ادعاء ابن الراوندى بأن القرآن الكريم ليس متفردًا، فهو لم ينزل إلى ساحة التحدي!.

Y- لا يستطيع العقل أن يصل إلى حقائق الوجود دون معونة من الرسالات السماوية، وقد أقر بذلك العديد من الفلاسفة حتى الملحدون منهم.

٣- تشتمل كل الديانات التي يعتنقها البشر على طقوس متشابهة، منها الحج، فمصدر الديانات جميعًا هو الإله الخالق، ويعلم ابن الراوندي أن العرب كانوا يمارسون طقوس الحج نقلا عن خليل الرحمن إبراهيم قبل البعثة المحمدية.

2- يدرك الدارس لغزوات الرسول أنها كانت إما دفعًا لعدوان، أو تأمينًا للديانة الجديدة، وما كان يؤخذ من غنائم إما كان استردادًا لأموال المهاجرين التي اغتصبت منهم، أو تمشيًا مع أعراف العرب في القتال.

حان الـدرس المقصود من نــزول الملائكة فــى معركة بدر

تعليم البشرية أن الله تعالى يُعين من يَصْدُق التوكل عليه واللجوء إليه، أما الدرس المقصود من غزوة أحد فكان أهمية الأخذ بأسباب النصر المادية وأهمها طاعة القائد، وهذا ما تجاهله ابن الراوندى، ولم يشأ الله تعالى أن تُفنى ملائكته مشركى بدر لعلمه أن معظم من نجا سيدخل الإسلام، وقد كان.

٣- يعلم كل مهتم بعلوم القرآن أن أوصاف الجنة جاءت تشبيهًا بما هو معروف عند العرب ومحبب لديهم حتى يستطيعوا إدراكه، أما الحقيقة ففوق ذلك كثيرًا ومخالفة له تمامًا، ففى الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

هـذا هو ابن الراوندى الملحد المُتَلُون المنافق، الذى خصه المستشرقون بالأبحاث المستفيضة، مشيدين بحريته الفكرية وجهوده التنويرية!.

وقبل أن نطوى صفحة الزنادقة، ينبغى أن نستوعب أهم دروسها: في بداية حركة الزنادقة، تصدى الخلفاء الأمويون والعباسيون لرجالها بالسجن والتعذيب والقتل، فما أثمر ذلك إلا المزيد من شيوع أفكارهم ومفاهيمهم، ثم نبه البعض الخليفة العباسي المهدى أن خير من يتصدى لهؤلاء هم المعتزلة (أصحاب المدرسة العقلية في الفكر الإسلامي) وكان الخلفاء قد ألقوا بهم في السجون لعدم رضاهم عن أفكارهم، أفرج الخليفة عن المعتزلة، فساحوا في الأقاليم يناظرون الزنادقة، ونجحوا في أن يردوا معظمهم عن غيهم.

إن الدرس الذى ينبغى أن نتعلمه من هذه الصفحة من التاريخ الإسلامى أن الفكر لا يُقاوم بالقهر ، لكن الفكر ينبغى أن يُقاوم بالفكر ، وهذا ما نصبوا إليه عندما ندعو إلى تجديد الخطاب الدينى ، بل وهذا هو قصدنا من تأليف هذا الكتاب عن «وهم الإلحاد» ليكون عونًا في الوقوف في وجه المد الإلحادى المعاصر في بلادنا.

# الإلحاد المعاصر

كما ساهمت النزعة العقلانية المادية في ظهور حركة الزنادقة في العالم الإسلامي في القرنين الثالث والرابع الهجرى، فقد أفرزت نفس النزعة توجهات لا دينية في مصر منذ مدخل القرن العشرين.

بدأ التحول الفكرى في مصر بالبعثات التي أرسلها محمد على وأبناؤه من بعده إلى أوروبا. فقد مكنت هذه البعثات المصريين من الاطلاع على ما كان يموج في أوروبا حاصة فرنسا – من توجهات عقلانية مادية ظهرت فيما غرف بفلسفات التنوير، وفي الأدب العالمي بصفة عامة، ثم اطلع المصريون على التوابع الفكرية المادية لنظرية التطور الداروينية ولمفاهيم فرويد في علم النفس، والتي الاقت قبولًا واسعًا في الغرب، كذلك غَذَى الحلم الماركسي الملحد المتمثل في نجاح الثورة الروسية أوهام المدينة الفاضلة عند الكثير من الشباب. وقد أفرزت هذه العوامل مجتمعة عددًا من الأنماط الفكرية المعادية للدين.

ويقسم المفكر الكويتى الكبير د. محمد العوضى تلك الأنماط المعادية للدين إلى خمس مجموعات، وهم المتشككون والمؤدلَجون (نسبة إلى أيديولوجية، منهم الماركسيون) والتغريبيون والعلمانيون، وفي آخر المطاف الملاحدة، ويلفت د. العوضى نظرنا إلى أن الكثيرين من هؤلاء قد اعترتهم صحوة فكرية أعادت إليهم الوعى بأهمية الانتماء الديني والحضاري والتراثي، ومن أشهر هؤلاء العائدين الدكتور عبد الرحمن بدوى، والدكتور زكى نجيب محمود، والدكتور طه حسين، والأستاذ محمد حسين هيكل، والدكتور سليمان مظهر، والشيخ على عبد الراق،

والأستاذ خالد محمد خالد، والدكتور مصطفى محمود، والدكتور عبد الوهاب المسيرى، وآخرون.

واستكمالًا لطرح أبعاد «وهم الإلحاد»، نعرض لفكر شخصيتين تمثلان نموذجين للإلحاد المعاصر، وهما د. إسماعيل أدهم أشهر الملاحدة في مصر، والذي وصف «بالمليحد» لموته قبيل بلوغه الثلاثين من عمره ولصغر كتيبه الذي اشتهر به «لماذا أنا ملحد»، وعبد الله القصيمي الذي يعتبره الملاحدة المعاصرون أبًا روحيًا لهم.

# المليحد د. إسماعيل أدهم:

تركى الأصل، وُلد بالإسكندرية عام ١٩٩١م، حصل على الدكتوراة في الفيزياء والرياضيات من جامعة موسكو عام ١٩٣١م، وعمل مدرسًا بجامعة سان بطرس برج ثم بجامعة أتاتورك في تركيا، وعاد إلى مصر عام ١٩٣٦م، وفي عام ١٩٣٧م نشر صديقه المفكر الإسلامي أحمد زكى أبو شادي مقالًا بعنوان «عقيدة الألوهية»، فرد عليه إسماعيل أدهم بمقال - تحول فيما بعد إلى كتيب - بعنوان «لماذا أنا ملحد» يشرح فيه معاناته مع الشك، وكيف انتهت به إلى تبنى الإلحاد، وترجع شهرته لكونه أول العرب المعاصرين الذين كتبوا عن تجربتهم الإلحادية.

يوضح إسماعيل أدهم تأثير دراسته وحياته بالاتحاد السوفيتي، قائلاً: «وكانت نتيجة هذه الحياة أنى تنكرت للأديان، وتخليت عن كل المعتقدات وآمنت بالعلم وحده وبالمنطق العلمي. ولشدة دهشتي وعجبي أني صرت أسعد حالًا وأكثر اطمئنانًا من حالي حينما كنت أغالب نفسي للاحتفاظ بمعتقد ديني».

وبعد أقل من ثلاث سنوات، وفي إحدى ليالي شهر يوليو

كنا نخلعها عليها.

\* إذا كان لابد من الأسباب بالنسبة للكون، فلماذا يُستثنى سيادته عز وجل؟! من مبدأ السببية.

\* يفسر أدهم وجود كل ما في الكون بالاحتمالية والصدفة، ويستشهد على ذلك بمثال حروف المطبعة التي يمكن أن تتراص بالصدفة عقب حدوث انفجار في المطبعة، لتخرج لنا مقالًا أو تخرج لنا القرآن الكريم.

لا شك أن المفاهيم الإلحادية لإسماعيل أدهم لا تختلف في شيء عن الإلحاد الغربي المعاصر، والتي طرحناها ودحضناها في الفصول السابقة من الكتاب، كما نستكملها فيما تبقى من هذا الفصل.

ومن الدروس المهمة التي نتعلمها من قصة إسماعيل أدهم، إدراك أهمية مناخ حرية الرأى وحرية العقيدة الذي كان سائدًا في مصر في ثلاثينيات القرن العشرين، لقد أثار مقال عقيدة الألوهية للأستاذ أحمد زكى أبو شادى المناظرة، فرد عليه صديقه إسماعيل أدهم بكتيب «لماذا أنا ملحد»، فأجابه أبو شادى بمقال «لماذا أنا مؤمن»، كما نشر الأستاذ فأجابه أبو شادى بمقال «لماذا أنا مؤمن»، كما نشر الأستاذ محمد فريد وجدى في مجلة الأزهر مقالًا بعنوان «لماذا هو ملحد»، لقد تميزت المناظرة بموضوعيتها وبأدب الاختلاف والحوار، قارن ذلك بفوضى تصارع الآراء السائدة في بلادنا العربية في القرن الحادى والعشرين، خاصة بعد ثورات الربيع العربي.

# نكبة عبد الله القصيمى: (٣٨)

عبد الله القصيمي (١٩٠٧م - ١٩٩٦م) مفكر سعودي،

٣٨) تلخيص عن مقال في موقع صيد الفؤاد، للكاتب المُكَنِّي بـ «صخرة الخلاص».

عام • ٤ • ١ م، عُثر على جثة إسماعيل أدهم طافية فوق مياه بحر الإسكندرية ،وفى معطفه خطاب وجهه لرئيس النيابة يبين فيه أنه انتحر لزهده فى الحياة وكراهيته لها ، ويوصى بعدم دفن جثته فى مقبرة المسلمين ويطلب إحراقها ، أين السعادة والاطمئنان اللذين استشعرهما أثناء إلحاده ؟!.

وإذا أردنا أن نتتبع دوافع إسماعيل أدهم الإلحادية، وجدنا للعوامل النفسية التربوية دور كبير، يركز أدهم فى كتيبه على أن أباه كان متعجرفا وذا بطش، كما كان زوج عمته الذى تابع تربيته يجبره وهو طفل على القيام بالطقوس الدينية وحفظ القرآن، أما والدته فكانت نصرانية، وتابعها أختاه فى دينها، وكان يصف الثلاثة بالتسامح والمحبة، وكن فى نفس الوقت يسخرن مما فى الكتاب المقدس من حديث عن المعجزات ويوم القيامة، ويخبرنا إسماعيل أدهم أن هذا التعصب الإسلامي والسخرية من النصرانية مشرا الخلفية النفسية التي مارس عليها الانبهار بالعلم وبالفكر الماركسي دوره أثناء حياته فى الاتحاد السوفيتي. ويمكن أن نلخص المفاهيم الإلحادية عند إسماعيل أدهم فى بضع نقاط:

\* الإلحاد هو الإيمان بأن الكون يتضمن سببه في داخله، وأن لا شيء وراء هذا العالم.

\* لا يرجع إقبال الفكر الإنساني على مفهوم الألوهية إلى ما فيه من عناصر القوة الإقناعية الفلسفية، لكنه يرجع إلى ما يسميه علماء النفس «التبرير»، فقد شَقَت فكرة الألوهية طريقها لعالم الفكر بسبب ما يعترى النفس البشرية من وهم وخوف وجهل بأسباب الظواهر الطبيعية، ولا شك أن إدراكنا لهذا الأصل لفكرة الألوهية يذهب بالقدسية التي

من أكثر المفكرين العرب إثارة للجدل، بسبب انقلابه من موقع النصير والمدافع عن الإسلام والسلفية إلى الإلحاد.

#### لماذا؟ . . .

قد مسكر الإلحاد المعاكس عدة تفسيرات، تدور جميعها حول بنيته النفسية، لقد كان القصيمى شكاكًا بطبعه، فقد كانت تعتريه أثناء دفاعه عن الإسلام الشكوك حول الله عز وجل، وحول الرسول على كذلك كان الرجل ذا مزاج مندفع متطرف، فهو دائمًا متمرد ثائر بشكل عنيف، يشتم هذا ويلعن هذا ويسخر من هذا ويحطم هذا ويُمرِّغ بهذا، في البداية كان ذلك ضد أعداء الدين، ثم صار ضد الدين ومناصريه!.

كذلك كان الرجل متكبرًا مغرورًا بنفسه، حتى أنه مدحها شعرًا قائلًا:

ولو أن ما عندى من العلم والفضل

يُقَسَّمُ في الآفاق أغنى من الرُسْلِ

لا شك أن هذا البيت وجده يكشف خبيئة الرجل ويفضح دوافعه الإلحادية.

وأيضًا لم يكف القصيمى ما وصل إليه من شأن السلوب ج في مجال الدفاع عن الإسلام، إذ شاركه في هذا المضمار الكثيرون، فقرر أن يتفرد في مجال تميزه، ويتضح ذلك مما دَوَّنَه على الغلاف الخارجي لكتابه (هذه هي الأغلال) وأعتذر وأعتذر العربية تبصر طريق العقل»، يبدو أن مصيبة «الكبر» التي ألرجل، ان أودت بإبليس قد أودت بالرجل.

ويعتبر من يعرفون القصيمي أنه كان من مدمني ركوب

الموجات الفكرية الرائجة، فحينما كانت الفرصة متاحة للموجة السلفية ركبها وانتفع بها حتى استنفذ أغراضه منها، فلما برزت موجات القومية واليسارية والشيوعية وغيرها ركبها واستغل منابرها الصحفية وتحمس لفلسفاتها الإلحادية.

وعندما سُئل القصيمى عن سبب تحوله، أجاب بأنه عندما بدأ يراجع نفسه وعقيدته بميزان العقل، وجد من المشايخ ورجال الدين كل هجوم وتعنيف وازدراء، بدلًا من التفهم والنصح والتوجيه، فدفعه هذا الموقف إلى العناد، سبحان الله!.. ما أحكم المصريين حين قالوا في أمثالهم الشعبية «العند يُورثُ الكفر» وقد كان!.

#### قاذورات القصيمى الإلحادية:

بعد انحرافه عن جادة الإِيمان، كتب القصيمي حوالي عشرة كتب، لا تخرج عن:

\* التعدى على الذات الإلهية وسبها بكل فظاظة والسخرية منها.

\* سب الرسل والأنبياء بأحقر الألفاظ والسخرية منهم. \* السخرية من الشرائع والديانات جميعًا وانتقادها بأسلوب جارح هدام معيب.

\* التحقير والاستهزاء بكل ما هو عربي مسلم.

\* التغنى بآلام الإِنسان وتعاسته وأحزانه وهمومه بشكل يب فظ.

وأعتذر للقارئ مسبقًا لعرض نموذج من قاذورات هذا الرجل، انظر إليه يقول: «ذهبت إلى الغار... غار حراء... غار محمد وإلهه وملاكه... الغار العابس اليابس البائس اليائس، ذهبت إليه استجابة للأوامر، ذهبت إلى الغار الذي

ولد وورَّث وعلم ولقن وألف وحرَّض وخلد أقسى وأقوى وأغبى وأجهل وأدوم إلهيات ونبوات وديانات ووقاحات ووحشيات، لقد مات هذا الغار منتحرًا لأنه أوحى إلى النبي العربي ما أوحى ، لا تستطيع كل الحسابات والإحصاءات أن تحسب أو تحصى الخسر ان الذي أصاب الحياة والإنسان من هذا الوحى والإيحاء، هل أساء أي إله إلى نفسه مثل إساءته إليها بإيحائه ومخاطبته ومحاورته للإنسان العربي»!!!.

يكفينا ما نقلنا... ونعتذر مرة أخرى عما نقلنا...

لعل ما نقلنا يفضح ما يعتمل في نفس الرجل من كراهية وحقد وغيره من الكمالات، لعله يثبت ما وصفنا من خلل نفسى، فلأكن ملحدًا أو لا أكون، لماذا يجرني ذلك إلى الانتقاص مما يؤمن به الآخرون؟

ويخاطب المفكر الكبير ميخائيل نعيمة القصيمي، معلقًا على فكره وأسلوبه قائلًا: إن قلمك ليقطر ألمًا ومرارة واشمئزازًا وحقدًا، ولو كان لمشل حقدك أن يصنع قنبلة لكانت أشد هولا من قنبلة هيروشيما الذرية.

مات القصيمي طريح الفراش في إحدى مستشفيات القاهرة... يَدّعي البعض أنه تاب إلى ربه قبل أن يموت، تاب أم لم يتب، إنه الآن بين يدى ربه.

# الإلحادفي بيوتنا

يتردد في الإعلام العربي (والمصرى بصفة خاصة) أن مدًا إلحاديًا ظهر بين الشباب العربي في الفترة الأخيرة، فما نصيب هذه الأقوال من الحقيقة؟

ليس لدينا دراسات إحصائية دقيقة للإجابة عن هذا التساؤل، لكن هناك بعض الدراسات ذات الدلالة، فقد أجرى معهد جالوب الأمريكي دراسة في أعوام (٢٠٠٦م -

۸۰۰۸م) شملت ۱۶۳ دولة (۲۰۰۰ شخص من كل دولة) فوجدت أن المصريين أكثر شعوب العالم تدينًا (١٠٠٪) تليها بنجلاديش ثم المغرب وجيبوتي والإمارات العربية.

كذلك نشرت صحيفة الوشنطن بوست في ١٥ / ٦ / ١٣ / ٢ م نتائج دراسة أجراها معهد جالوب الدولي Win Gallup (وهو غير معهد جالوب الشهير) بعنوان (مؤشر عام حول الدين والإلحاد)، وأجريت الدراسة عام ۲۰۱۲ على خمسين ألف شخص من ٥٧ دولة حول موقفهم العقائدي، فأظهرت الدراسة أن ٥٩٪ من العينة متدینون، ۲۳٪ غیر متدینین، ۱۳٪ ملحدون، و کانت أعلى نسبة للإلحاد في الصين ، بينما ارتفعت النسبة بين عامے ٥٠٠٠م و ١٢٠٢م في باكستان من ١٪ إلى ٢٪، وهبطت في ماليزيا من ٤٪ إلى صفر ، وبذلك تصبحان أقل الدول إلحادًا، والمدهش أن الدراسة ذكرت أن نسبة الإلحاد بلغت ٦٪ في السعودية! وبذلك تصبح في مقدمة دول العالم الإسلامي، وتضاهى نظيراتها في البلدان الأوروبية العلمانية مثل بلجيكا وفنلندا.

ولا شك أن هاتين الدراستين غير دقيقتين علميًا بالمرة، فالاكتفاء بعينات من ألف شخص من كل دولة مع التباين الهائل في عدد سكان الدول ، كالفرق بين الصين والإمارات مثلا ، لقياس ظاهرة شديدة الشيوع كالتدين ، يفقد أى دراسة موضوعيتها، ويسمها بالانتقائية وعدم الحيادية وربما سوء

كذلك يؤكد ما أرصده من شواهد وجود هذا المد الإلحادي، فقد تم استحداث العديد من المواقع الإلحادية العربية على الإنترنت، وكذلك إصدار مجلات ومطبوعات

144

إلحادية فاخرة في مختلف الدول العربية ، وقد سجلت أحد أهم المواقع العربية الإلحادية أن الأسبوعين الأخيرين من شهر ديسمبر ٢٠٠٢م قد شهدا التحاق ٥٥٠ شاب مصرى ملحد جديد بالموقع ، وكان نصف هذا العدد من الفئة العمرية من ١٥ – ٢٥ سنة.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد حاورت خلال الأعوام الثلاثة الماضية عشرات الشباب الملحدين والمتشككين، كما علمت بيقين وجود مجموعات إلحادية في الجامعات والمدارس (حتى الإسلامية والمسيحية منها) حيث يوزع البعض أوراقًا على الطلبة تحمل هذه الأفكار، كما توجد مثل هذه المجموعات في النوادي الرياضية ومختلف التجمعات الشبابية، لعل في العرض السابق دليل جازم على وجود مد إلحادي في بلادنا في السنوات الأخيرة.

تفرض النتيجة السابقة سؤالاً مهمًا ؛ ما السبب وراء هذا المد الإلحادى ، وهل لشورات الربيع العربى دور في هذا المد ؟

لا شك أن السماوات المفتوحة كانت العامل الرئيسى وراء هذا المد، فقد سمحت من خلال النت باطِّلاع الشباب على ما يموج به العالم من أفكار إلحادية، كما سمحت شبكات التواصل المختلفة بتبادل هذه الأفكار بينهم.

وقد زاد هذا المد الإلحادى بعد ثورات الربيع العربى، ويرجع ذلك إلى نجاح الشباب فى تحديهم لرموز السلطة فى هذه البلاد، مما شبع بعضهم على تحدى الرمز الأكبر متمثلاً فى منظومة الألوهية والدين، كما سمح جو الحرية الذى أتاحته الثورات بالبوح بهذه الأفكار.

استعرضنا في الفصول السابقة حجج الإلحاد في الفكر

الغربى والتى تدور حول القضايا العلمية الخاصة بخلق الكون وظهور الحياة ونظرية التطور الداروينى والعقل الإنسانى والأبحاث الحديثة فى شتى المجالات العلمية، مما يُسَوِّغ تسميته «بالإلحاد المادى الطبيعى».

وبخلاف الإلحاد في الغرب، فإن دور القضايا العلمية في الإلحاد بين شبابنا قليل؛ فدوافعهم الإلحادية أكثر سطحية وطفولية، وللانطباعات العامة فيه دور كبير، كما أن للخلفية النفسية فيه دور كبير أيضًا، إن الإلحاد الذي ظهر بين شبابنا تقف وراءه «مفاهيم مختلة» تختلف من مجموعة لأخرى، ويمكن أن نطلق على أشكال الإلحاد التي ولدتها أنواع الخلل المختلفة في المفاهيم اسم «الإلحاد السفسطائي».

وسأعرض فيما تبقى من الفصل أنماط الإلحاد السفسطائى بين الشباب فى بلادنا، وذلك من خلال ما لمسته بتجربتى الشخصية، سواء فى محاوراتى ومناظراتى معهم أو متابعتى لمواقعهم ومدوناتهم وكتاباتهم، وقد أطلقت على كل نمط إلحادى اسمًا يُعبر عن دوافعه وسماته وما يميزه عما سواه.

### الإلحاد المادي الطبيعي والإلحاد السفسطاني:

1- الإلحاد الصبياني: اعتدنا في صبانا أن نتحاور مع أقراننا، وكان كل منا يحرص على استعراض قراءاته وإظهار ثقافته، وكنت كثيرًا ما أطرح على محاوري سؤالاً: إذا كان الله قد خلق الكون، فمن خلق الله؟

وبالرغم من أن هذا التساؤل الصبياني قد قُتل بحثًا، وخسم على أيدى علماء الكلام المسلمين منذ ألف سنة، وأيضًا على أيدى رجال اللاهوت في المسيحية، فإن

المحرم

冷沙

الرغبة في الظهور، وقد أفرزت هذه الصفات (سواء تَخَلَّقَ بها المراهقون أو الكبار) عددًا من الأنماط الإلحادية، فاستحقت أن نطلق على كل منها اسمًا:

أ- إلحاد الندية والتبع: ينظر المراهق (سواء كان فى سن المراهقة أو كان كبيرًا مثل دوكنز) إلى الإله باعتباره رجلاً ذا قدرات خارقة (سوبر مان)، فيحكم على أفعال الإله بمقارنتها بأفعاله هو.

في المناظرة بيني وبين قطب إلحادي، والتي أذاعتها إحدى الفضائيات، قال الملحد في يوم من الأيام: قتلت باعوضة وتحديت الإله – إذا كان موجودًا – أن يقبل التحدى وأن يحييها!. يُعتبر التحدى لإحياء الموتى أحد أشكال الندية والكبر، وقد طرحه ملاحدة الأمم الغابرة على أنبيائهم، وكنت أظن أنه قد انقضى بانقضائهم، فإذا بالملاحدة المعاصرين يمارسونه بغباء. كيف يصير الأمر لو استجاب الله تعالى لكل تحد يطرحه ملحد؟ لا شك أن الحياة ستصير مهزلة، ويصبح الملحدون هم الآلهة.

ومن أمثلة الندية الخرقاء شكوى البعض من أن ليس هناك «عقد» بيننا وبين الإله يضمن لنا أنه سيوفى بوعده بالجنة إن أطعناه!.

ويؤدى الشعور بالندية إلى فرض تصوراتنا على الإله، من أمثلة ذلك تساؤل البعض: ما الذى يستفيده الإله من عبادتنا له طوال عمرنا؟ لهؤلاء قلت: إن قواعد المنظومة (أو اللعبة كما يقولون) يضعها الإله الخالق، وليس للعبد المخلوق إلا الطاعة والالتزام، فأنت إذا شاركت في لعبة كرة القدم مثلاً عليك الالتزام بقوانينها، ولا تستطيع أن تطبق قواعد لعبة كرة اليد! وفي كل الأحوال فإن طاعاتنا لا تزيد من

الملاحدة في بلادنا وعبر العالم يعتبرونه الحجة المحورية في إلحادهم، ولا يقوم بهذا الطرح الصبيان فقط، بل كثير من الكبار أيضًا، حتى أن ريتشارد دو كنز يُقيم كتابه «وهم الإله» على هذا التساؤل!

وملخص تفنيد هذه الحجة الإلحادية، أن كل موجود حادث لابد له من موجد (سبب)، وإذا تسلسلنا في الأسباب لأعلى فسنصل حتمًا لسبب أول لا موجد له وراء كل الحادثات، ويطلق علماء المنطق على استحالة التسلسل إلى ما لا نهاية اصطلاح «التسلسل يمتنع»، ومن ثم يصبح السؤال عن سبب السبب الأول الذي لا سبب له سؤال غبي!، وإذا كنا لا نستطيع «تصور» موجود لا موجد له، فإن هذا «الدليل العقلى المنطقي» (التسلسل يمتنع) وكذلك «الدليل العلمي» المتمثل في احتياج الكون والحياة والإنسان إلى مصمم ذكى، «يحتمان» الإقرار بالإله كموجد أول.

إذًا فقضية الإله الأزلى تُتَعقل وإن كانت لا تُتَصور، بل إن العلم المعاصر يقدم لنا مفاهيم لا يمكن تصورها ولكن ينبغى تعقلها، مشال ذلك نظرية الكوانتم التي تخبرنا أن الجسيم تحت الذرى يمكن أن يكون في أكثر من موضع في وقت واحد!.

4- إلحاد المراهقين: تُعتبر فترة المراهقة من أحرج الفترات في حياة الإنسان، ففيها يبدأ المراهق في الشعور بذاته والثقة بنفسه وعقله، فيعتبر آراءه وأحكامه العقلية هي المرجعية التي يقرر في ضوئها صواب وخطأ الآخرين، بل ويجعل من نفسه ندًا للكبار فيتمرد عليهم ويرفض ما لا يروق له من آرائهم وأفكارهم كما تسيطر عليه

المتوم

- 1200

ولهنز تبسي

0 F - 1F

114

مُلك الله تعالى شيئًا ، ولا تنقص منه معصيتنا ، والعبد هو المستفيد الأول والأخير.

ب- إلحاد التمرد: في مناظرتي التي بُثّت فضائيًا ، أراد الملحد إظهار إعلائه لقيمة الحرية، فقال: إني مستعد أن أدخل النارحرًا ولا أدخل الجنة عبدًا للإله!، إن تمرد هذا الملحد ليس بسبب اعتزازه بالحرية ورفض العبودية، فقد خاطب رفيقته من خلال موقعه على شبكة المعلومات قائلا لها «معبودتي»! إنه تمرد على العبودية للإله بالتحديد.

إن جوهر المشكلة التي تولد إلحاد الندية والكبر وكذلك التمرد، إنه لا يمكن قياس علم وأفعال الإله المطلق الأزلى الأبدى الذي لا يحده الزمان ولا المكان ولا منظومة الأسباب على علم وأفعال الإنسان المحدود المحكوم بالأسباب، ومن أهم هذه الفوارق التي لا يتنبه إليها المراهقون أن الإله ليس كمثله شيء ، أي أنه مختلف تمامًا عن البشر ، ومن هذه الاختلافات أنه لا يفعل لغاية أو احتياج مثلما يفعل الإنسان.

لقد سقط إبليس اللعين في هذه الخطيئة المعرفية ، فتمرد على الإله، وجعل من نفسه ندا له وَحَكَّمًا على أوامره تعالى ورفض السجود الآدم - عليه السلام - بدعوى مخالفة أوامر الله تعالى لمنطقه الإبليسي؛ فإبليس من نار وآدم من

ج- الحاد خالف تَعرَف: أخبرني الأب أن ابنه فشل في تحقيق ما حققه إخوته من تفوق في مجال الدراسة، وأخيرًا مال إلى الحديث مع الآخرين في قضايا الألوهية، ثم تبنى الإلحاد بشكل كامل، وعندما حاورت الفتي لمست فخره بأن ذلك جعله حديث المدرسة، طلبَتَها ومدرسيها، بل وجعله يجالس ويحاور عددًا من العلماء والمفكرين

استجابة لوساطة والده على أمل أن يردوه عن إلحاده.

إن مخالفة أعراف المجتمع ومفاهيمه وقيمه المستقرة هي أيسر الطرق لتحقيق ذيوع الصيت والشهرة بين الأقران والاخرين، ويجسد هذا المعنى موقف الدكاترة زكى مبارك، فقد هاجم الإمام الغزالي في رسالته للماجستير التي كان عنوانها «الأخلاق عند الغزالي» ، وبعد أن صحح زكي مبارك مساره وأدرك قيمة المنهج الإسلامي كتب في مقدمة رسالته للدكتوراة وموضوعها «التصوف الإسلامي» «إليك أعتذر أيها الغزالي، قصدت مهاجمتك حتى أشتهر، فالشهرة قد تأتى على أكتاف العظماء» (٣٩).

د- إلحاد الاستغناء: شكى لى الوالدان أن ابنهما قد تبنى الإلحاد ويدعوهما إليه، وأنه يرفض أن يتحاور مع أحد، لأنه «مبسوط كده».

أرسلت إلى الفتى رسالة مع والديه؛ أدعوه لمحاورتي، فإن كان على صواب فليقنعني برأيه ، عندها سأدعم موقفه وسأقنع به والديه ، أما إن كان على خطأ فليعلم أن تمسكه بموقفه سيكلفه ما لا طاقة له به في الدنيا والآخرة ، وافق على دعوتي، والتقينا، قال لي: إن حياتي سعيدة مستقرة مع إلحادي، فلماذا أشغل نفسي بقضية الألوهية والدين في الوقت الذي لا أشعر بحاجة إلى الإيمان بها؟

قلت له: ما تقول في الطالب الذي لا يستذكر دروسه لأن حياته سعيدة مستقرة دون مذاكرة، ولأنه لا يشعر بحاجة لبذل الجهد والمعاناة في ذلك؟ ، إن هذا الطالب لا يستحضر أن هناك عواقب لحياته السعيدة تلك، ألا ينبغي

100

<sup>(</sup>٣٩) من كتاب معارك زكى مبارك الأدبية.

وأضفت: إن الباحث عن الحقيقية يرحب بأى عون يأتيه، الندلك كان خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام (وغيره من الأنبياء والمرسلين) يتفرس في السماء باحثًا عن الإله، وفي النهاية قال:

﴿ لَبِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّالِينَ ﴾ (الأنعام: ٧٧).

وإذا كنا مخلوقين لغاية ألا يكون من الظلم ألا نُوَجَّه إليها عن طريق الديانات السماوية.

وحقيقة الأمر أن «القائلين بالربوبية المنكرين للديانات» هم و «الملاحدة» سواء بسواء، إذ إن إنكار الدين يُفرغ الألوهية من جوهرها، وهو تكليف الإنسان عن طريق الدين بأوامر ونواه، وما يعقب الموت من بعث وحساب وجزاء، وقد فَصَّلنا هذا المفهوم في مقدمة الكتاب.

E إلحاد الجبر والتسيير: قال بعضهم: كان ينبغى على الإله أن يأخذ رأيي قبل أن يخلقنى، وبأى حق يحاسبنى إن لم أعبده، ألستُ حُرًا؟ «إزاى يحاسب واحد على لعبة هو مش عاوز يلعبها»؟

له ولاء قلت: لو مش عاجبك انسحب من اللعبة! قال: كيف؟ قلت: بالانتحار! وليس هناك عاقبة تخشاها فأنت لا تؤمن بالبعث والحساب، وأضفت: إن عدم إقدامك على الانتحار لهو أكبر دليل على رضائك على خُلقه لك، حتى إنك قبل أن تعبر الشارع تنظر يمنة ويسرة عدة مرات حفاظًا على حياتك، أفحَمته حجتى فقال: ربما يكون هناك شيء على عندها سيعذبني إلهك الذي يعاملنا كالعبيد، قلت له: أخيرًا وصلت إلى الحقيقة، فعلاقة الله بنا هي علاقة السيد بالعبد، وهذا ما تحاول دائمًا التملص منه بادعاء

على والديه ومدرسيه أن يوجهاه إلى ما فيه مصلحته، حتى وإن كانت المذاكرة على غير هواه، وحتى إن كان لا يدرك أهمية ذلك الآن؟.

وأضفت؛ لا ينبغى أن يحيا الإنسان تبعًا لما يحقق له السعادة وفقط، ولكن ينبغى أن يحيا تبعًا لما يمليه عليه العقل، وينبغى أن يحدد كيف يكون مساره بعد أن يدرك مصدره ومآله. وأضفت؛ إن الحياة تبعًا لما يمليه «الهوى» هي حياة المراهقين، أما الحياة تبعًا للعقل فهي حياة الناضجين، ومن ثم فإن «الاستغناء» الحالى ليس مبررًا لعدم الإيمان، اقتنع الفتى بمنطقى وقبِل أن يدخل معى في حوار.

"- إلحاد الربوبية: يشبه هذا النمط من الإلحاد ما كان سائدًا في مكة وقت البعثة المحمدية، فقد كان القرشيون يؤمنون بوجود الإله لكنهم ينكرون أن يكون قد أرسل رسو لا

﴿ وَلَهِن سَأَلَتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَرَ ٱلشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾

(العنكبوت: ٦١).

فيقول هؤلاء: نقر بوجود الإله، أما الأديان فادعآت سببت كل ما في الدنيا من شقاء، ولا حاجة لنا بها، ويضيف آخرون: ما دليلكم على أن الإله قد خلقنا لغاية، لم لا يكون قد خلقنا وتركنا؟ وكيف ينشغل بتفاهات مثلنا؟ هل هو في حاجة إلينا؟.

أجبت هؤلاء: إن الإنسان إذا أقدم على فعل شيء دون سبب عددناه أبلهًا، فهل يُعقل أن يخلق الإله الوجود والإنسان دون حكمة أو غاية؟!.

الذهر

الإسلام هو الدين الحق، فكيف يرسل الإله لأقوام رسلاً بديانات فاسدة؟ ولماذا ركز الديانات كلها في منطقة الشرق الأوسط بينما حرم أقوامًا آخرين من الديانات تمامًا؟ وبعد ذلك يحاسب ربكم البشر ويُدخل النار أقوامًا لا ذنب لهم، إن إلهكم الذي تَدَّعون إله ظالم مخادع.

لقد جهل هؤلاء بديهيات الدين، فالديانات السماوية جميعها هي الإسلام، ليس فيها دين حق ودين باطل، وقد كُلُفَ أتباع الرسالة الخاتمة أن يبينوا لأصحاب الرسالات السابقة ما اعترى رسالاتهم من تغيير.

كذلك لم يترك الله عز وجل أمة دون أن يرسل لها رسولاً: ﴿ وَلَقَدُ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾

(النحل: ٣٦)،

بل ما كان الله ليعذب من لم تصله الرسالة:

﴿ وَمَا كُنَّا مُعَدِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾

(الإسراء: ١٥).

إن الله تعالى ليس بمخادع، بل الملاحدة هم الذين يخدعون أنفسهم.

1- إلحاد الإلم الظالم القاسم: يبلغ الإلحاد السفسطائى مداه بادعاءات تصف الإله بالظلم، فيقول بعضهم: كيف يعاقب إلهكم الرحمن الرحيم الإنسان على معاص يرتكبها في حياته القصيرة (وإن كثرت) بعذاب أبدى لا يحتمله بشر.

قلت لهذا المعترض: ولماذا لم يدهشك عِظَم الثواب والنعيم في جنات تخلد فيها مقابل طاعات قليلة؟، إن

الندية، والعدل يقتضي أن الإله الرحمن الرحيم يكون أيضًا منتقمًا جبارًا مذلاً، وأضفت، إن الإسلام يتبنى هذا المفهوم الذي يجمع بين الجمال والجلال، ولا يكتفى بأن «الله محبة» كما يعتقد المسيحيون، أو أنه «غضوب» فقط كما يعتقد اليهود، فلله الأسماء الحسنى جميعًا، جمالها وجلالها، ومن لم يعرف ذلك فمعرفته بالإله ناقصة.

وشكى بعضهم أن الإله يحاسبنا على اختياراتنا بالرغم من أنه فرض علينا أشياء، كالعائلة والبلد والمرض وأحداث كثيرة مما يمر بنا، قلت لهؤلاء؛ إن الله لا يحاسبنا على هذه الأشياء، الحساب لا يكون إلا على ما فيه مجال للاختيار، ويرجع ذلك الوضع إلى أن حرية الإنسان مقيدة وليست مطلقة، ذلك لأن قدراته ليست مطلقة، فحرية الإرادة بقدر المقدرة، فالإنسان في عمله تزداد حريته بقدر ارتقائه في السلم الوظيفي، أليس كذلك؟!.

ويتهم الملاحدة المؤمنين بأنهم جبريون، إذ يؤمنون أن الله دَوَّن كل ما سيقع حتى يوم القيامة في لوح محفوظ وأننا ملزمون بأن نتبع ما دَوّنه، ويرى الملاحدة أن هذا جبر محض وظلم بَيِّن، قلت لهؤلاء: إن علم الله الذي لا يحده الزمان كاشف لما سيحدث وليس ملزم، ولنوضح الأمر نضرب مثالاً: تصور إنسانًا اخترع آلة الزمان، وتقدم بها مائتي عام في المستقبل، ورأى ما سيفعل أحفاده، ثم عاد لزمانه ودوَّن ما رأى، هل ما دُوَّنه ملزم لهم أم أنه دَوَّن ما صدر منهم بالفعل، هذا هو حال العلم الإلهى الكاشف، ولا يتعارض ذلك مع إرادة الله المطلقة، فقد أراد الله أن تكون لنا يتعارض ذلك مع إرادة الله المطلقة، فقد أراد الله أن تكون لنا

الحاد الإلـ العخادع: قال الملحـ د: تدعون أن

انمحوم

- 1ETO

حجت ك تصبح ذات قيمة إذا كان عظم العقاب يقابله فقط النجاة من العقاب فى حالة الطاعة ، إلا أن عظم العقاب يقابله عظم الثواب ، ولم يكتف الإله بذلك ، بل دلك على طريق الجنة وأعانك على السير فيه وتعهد بأن يُبدل سيئاتك حسنات فى حال التوبة من المعاصى . وأضفت : إن الإنسان إذا سب كلبًا أزعجه فله العذر ، أما أن يهين والديه فلا عذر له ، أعنى لا تنظر فقط إلى عظم المعصية ، لكن انظر فى حق من المعصية ، لكن انظر فى حق من المعصية .

أجابنى الشاب الملحد قائلاً: لقد تكررت كلمة العذاب بمشتقاتها فى قرآنكم قرابة أربعمائة مرة، ربما أكثر من أى كلمة أخرى، أليس فى هذا دليل على القسوة الشديدة؟، قلب له؛ إنك تقلب الأمور وتجعل الرحمة قسوة، أما كان ينبغى أن تقول إن الله حذرنا أربعمائة مرة، وفى كل مرة وصف لنا طريق النجاة، وضربت لذلك مثالاً: ما قولك فى أم تنبه أولادها - كلما خرجوا من المنزل - أن يأخذوا حذرهم عند عبور الطريق؟ هل تصف هذه الأم بالقسوة لأن تحذيرها يجعل أولادها يستحضرون فى أذهانهم احتمال إصابتهم يجعل أولادها يستحضرون فى أذهانهم احتمال إصابتهم فى حادث؟! أم أن سلوك الأم هو عين الحب والرحمة؟.

وأضفت قائلاً: هل تنتظر من الله تعالى أن يربت على أكتاف حفنة الشيوعيين (ستالين وماتس تونج و...) الذين قتلوا قرابة ٤٤ مليون شخصً لينشروا مذهبهم الإلحادى الفاسد، وهل تنتظر من الله تعالى أن يلتمس لهتلر الذي قتل قرابة ثلاثين مليون شخص العذر لأن حياته كانت قصيرة؟!.

أصر الشاب على عناده وقال: كيف يطلب إلهكم من نبيه إبراهيم أن يذبح ابنه، أى قسوة تلك أن يُطلب من أب

مُسن أن يذبح وحيده الذي رزق به على كبر؟ قلت له: هل طُلب منك مثل ذلك؟ أجابني بلا، قلت: وهل طُلب ذلك من إنسان آخر سوى إبراهيم؟ فقال لا، فعَقَبت شارحًا الموقف: إن إبراهيم عليه السلام ادعى (عن حق) أن ليس هناك أحد أو شيء أحب إلى قلبه من الله عز وجل، فكان طبيعيًا أن يُختبر في هذا الادعاء السامق بمثل هذا الطلب القاسي، يُختبر في هذا الادعاء السامق بمثل هذا الطلب القاسي، وتستطيع أن تقول إن الطلب كان ذبحًا لتعلق إبراهيم بابنه، وما كان الله عز وجل يدع إبراهيم يقتل وحيده، بل كان جزاء إخلاص إبراهيم عليه السلام أن صار خليلاً للرحمن وأن أصبح موقفه هذا عيدًا تحتفل به البشرية كل عام حتى يوم القيامة.

وأضفت: بعد ذلك كله، فإن قسوة الإله وظلمه ليست حجة ضد وجوده، بل حجة ضد رحمته، ومن ثم فهى ليست حجة ضد وجوده، بل حجة ضد رحمته، ومن ثم فهى ليست حجة للإلحاد، وحاشا الله أن يكون ظالمًا أو قاسيًا، بل حاشاه أن يكون عادلاً! فهو الرحمن الرحيم، لكنها الرحمة الحقيقية الإلهية المطلقة، وليست رحمة الضعف البشرى، فلا ينبغى أن نقيسها بمقاييسنا.

U – إلحاد التعنت والسَّغَه: قال الشاب لى: كيف يعطينى الإله غرائز شم يطالبنى ألا أستعملها ؟ وكيف يطالبنى أن أخسر نقودى باسم الزكاة ، وأن أخسر وقتى وجهدى باسم الصلاة ، وأن أخسرها جميعًا باسم الحج والعمرة ؟

قلت له: إن الإنسان ليس بهيمًا تحركه الغرائز وفقط، إن ما طُلب منا هو توجيه هذه الغرائز وترشيدها، وفي ذلك ترقية للنفس وسمو للروح.

إن الملاحدة إذ يدعون إلى إطلاق الغرائز يشبهون الصبية

الذين يريدون أن يتفرغوا للعب وفقط، بينما يُلزمهم والداهم بإنفاق بعض الوقت في مذاكرة دروسهم لما في ذلك من مصلحة لاحقة.

وإذا كان الماديون يرفضون إنفاق بعض المال والوقت والجهد في سبيل الله ويعدون ذلك سفهًا فما بالهم ينفقونها في سبيل المجتمع استجابة لتعاليم الشيوعية.

■ إلحاد عدم التصور: قال لى شاب ملحد: لا أستطيع تصور الإله الموجود الذى لا موجد له، ولا الموجود الأزلى الأبدى، ولا الموجود في كل مكان ولا مكان، ولا أتصور أن يكون للإنسان إرادة مع طلاقة الإرادة الإلهية. ثم أردف قائلاً: كيف تطالبنى أن أؤمن بإله أنا عاجز عن تصوره وتصور أفعاله.

نكرر هنا أن أس البلوى في قضية الإلحاد هو أن نزن العلم والفعل الإلهي المطلق بميزان العلم والفعل البشرى المحدود، هنا تنشأ عدم القدرة على التصور ومن ثَمَّ يحدث الإنكار.

9- إلحاد المحامى الغاشل: من أقوال الشيخ محمد الغزالى التى أصاب بها كبد الحقيقة - وما أكثر ما فعل - قوله: «إن الإسلام قضية حق محاميها مقصر خائب» إن بعض من حاورت من الملاحدة الشباب عاتب بشدة على الخطاب الدينى، خاصة بعد ثورات الربيع العربى، وعاتب أيضًا على أداء تيار الإسلام السياسى، وكانت الخطوة التالية أن حَمَّل الإسلام كدين أخطاء هذه الممارسات.

إنه خطأ معرفى أن أعمم تقصير البعض، فأنتقل به من عيب الممارسة إلى عَوَار المنظومة كلها، ما أشبه ذلك بمريض حدثت له مضاعفات صحية عقب عملية جراحية،

فأصبح يشكك ليس فقط في قدرة الأطباء والجراحين بل وفي جدوى الطب والجراحة.

من الأديان حث البشر على تعمير الأرض، وحثهم على أن يعامل بعضهم بعضًا بخُلق حسن؟ وأضاف: نحن نجد أممًا ملحدة تلتزم بهذين الهدفين إلى أبعد الحدود، كما نجد أفرادًا ملاحدة أكثر التزامًا بالهدفين من كثير من المتدينين، فما لزوم الدين؟ وكيف يدخل رجال عظام قدموا للبشرية خدمات جليلة مثل نيوتن وفولتا وماكسويل وأينشتين النار؟

قلت له: هـذا الادعاء من أكبر الأخطاء وأكثرها شيوعًا عن دور الدين، إن تعمير الأرض والخُلق الحسن ليسا هدفين للدين لكنهما في الحقيقة وسيلتين! فهدف الدين أن يُعرِّف الإنسان بربه أولا، ثم بمصدره هو ومساره ومآله، ولا يتحقق حُسن المآل إلا بتحصيل رضا الله تعالى، والسبيل إلى ذلك تعمير الأرض والخُلق الحسن، بشرط أن تكون أفعال العبد ابتغاءً لمرضاة الله تعالى. أما إن لم نضع هذه الغاية في اعتبارنا، فستظل أفعالنا – مهما حسنت – بعيدة عن أن تحقق للإنسان أن يُحصِّل مكافأته ممن عمل لأجلهم.

وأضفت قائلاً لمحاورى: إن ما ذكرتُ لك هو دور الدين الأساسى، أما أن تسألنى عن أشخاص بعينهم أهم من أهل الجنة أم من أهل النار؟ أجيبك قائلاً إن مفتاح الجنة ليس بيدى أو بيد أحد من البشر، والأمر كله لله تعالى.

11- الإلحاد الحسى: قال لى فى المناظرة التى أذاعتها الفضائيات: إن الوجود الإلهى قضية فى منتهى الأهمية، ولابد أن يكون الدليل عليها مناسبًا لها فى القوة، لذلك

المحزم

3 12FO

#F-18

ينبغى أن يكون دليلاً حسيًا أو تجريبيًا، بل إننى إذا التقيت بالإله فى الطريق وصافحنى فذلك غير كاف! فعليه أن يثبت لى أنه هو الخالق وهو الرازق وهو المحيى وهو ... كيف تريدنى أن أصدق شيئًا لم أره؟.

قلت له: إن كلامك هذا ملىء بالأخطاء العلمية، فالدليل الحسى الذى تطلبه هو أضعف الأدلة! فالحس خادع، ألا ترانا نبصر قوس قزح ونبصر السراب وهما ليسا موجودين! وفى نفس الوقت فإننا لا نبصر أشياء أثبت العلم وجودها، كالجاذبية والثقوب السوداء، أما الدليل التجريبي فلا يُستخدم إلا في العلوم التجريبية كالفيزياء والكيمياء، وعندما تطلبه في قضية الألوهية فإنك تطلب دليلاً في غير موضعه، كالذي يريد أن يبصر بأذنيه!

وأضفت قائلاً له: إن الأدلة الأقوى فى الاستشهاد على الألوهية هى الأدلة الرياضية والعقلية. أما إذا التقيت بالإله وأحيى أمامك الموتى فستقول إن ذلك لا يدل على الألوهية، فالعلم قد يثبت فى المستقبل أن ذلك ممكنًا! وقد سبق أن قال أمثالك عن أنبيائهم الذين قدموا لهم هذه المعجزات أنهم سحرة، فالعلم المستقبلي بالنسبة لك هو إله سلد الثغرات الذي تقول به كلما واجهت دليلاً على الألوهية لا يمكنك رده.

العاد الشعوات (٤٠): يُبتعث الكثير من شبابنا إلى دول العالم الغربي والدول الشيوعية (سابقًا)، ويعاينون نمطًا من الحياة تحتل فيه العلاقات الجنسية خارج

إطار الزواج موضعًا محوريًا باسم الصداقة والحب، كذلك فإن هذا النمط يدخل بيوتنا عن طريق الإعلام والسماوات المفتوحة، كما تعرض المواقع الإباحية على الشباب كمًا كبيرًا من المثيرات.

نتيجة لذلك، يتوق بعضُ شبابنا إلى هذا النمط من الحياة، وقد تُمثل التنشئة الدينية حاجزًا أخلاقيًا وعبئًا نفسيًا يؤرقهم، فيلجأ بعضهم للهروب من هذه المعاناة إلى إسقاط منظومة الإله والدين من حياتهم بالتنكر لها. لذلك لا نجد هذا النمط من الإلحاد في العالم الغربي، فلا مشكلة عند شبابهم في الجمع بين الإيمان الديني وبين الحياة المتحررة أخلاقيًا.

المحاد عقدة النقص: عقب الحلقة الأولى من مناظرتى مع الملحد التى أذيعت إعلاميًا، اتصل بى صديق وأخبرنى أن ابنه الذى سبق أن ألحد قد طلب منه أن يصلى معه العصر، وعندما سأله عن سر تصحيح موقفه بالرغم من أن المناظرة مازالت فى بدايتها، قال الابن: عندما كنا نشاهد هذا الملحد وغيره فى النت كانوا يشعروننا أنهم هم الحكماء الذين يحتكمون دائمًا للعقل ويرتكزون على العلم، أما الدين ورجاله فهم المتخلفون علميًا والعاجزون عقليًا وأنهم لا يحسنون إلا ترديد ما جاء فى التراث، فأصبحوا خارج الزمان وخارج الحضارة، وأضاف الفتى، أما وقد شاهدت الجزء الأول من المناظرة وعاينت قوة حجج فأحد. عمرو العلمية والفلسفية وعجز الملحد أن يدفعها، تأكد لى كم هم أقزام ومدعون، وأدركت أن الدين عظيم وأن حججه لا تُدفع بشرط أن يُحسن عرضُه.

IE - إلحاد نقض العصد: قال لي: تَدَّعون أن إلهكم

<sup>(40)</sup> أطلق الشيخ عبد الحليم محمود، شيخ الجامع الأزهر الأسبق، على هذا النمط من الإلحاد اصطلاح إلحاد البطن والفرج.

(الغاشية: ٢١).

10- إلحاد البساطة: قال لي الشاب الملحد: إنكم أيها المتدينون تنظرون إلى الإنسان نظرة شديدة التعقيد، لقد أدخلتموه في دهاليز غيبية وصلت بكم إلى افتراض تواصله مع إله سماوي! بينما هو كائن بسيط مثل باقي الحيوانات! يعمل وينتج ويستهلك ويستمتع وفقط.

أخـذ علينا عهدًا في يوم الذربأن نعبده ، لكنني ولا أنت ولا

أحد من البشر نذكر هذا العهد، فكيف يجعل الإله هذا العهد

قلت له: أقبل حجتك لو أن سيناريو الأحداث سار كما

تدعى، لكن الأمر ليس كذلك، فالعهد مازال قائمًا في نفس

الذي تَركنا ننساه حجة علينا ويدخلنا النار إن خالفناه؟

قلت للشاب: إن نظرتك هذه هي سبب مأساة الإنسان في الحضارة المعاصرة ، وقد شخص د . عبد الوهاب المسيرى هذه المأساة قائلا: إن الحضارة الحديثة حضارة عقلانية مادية (لا عقلانية وحسب)، فإنجازاتها الضخمة (التكنولوجيا - العلم - السيطرة على العالم) هي نتاج رؤيتها المادية التي تطلبت استبعاد الكثير من العناصر الأخلاقية والإنسانية (العناصر غير المادية)، وذلك لتبسيط الواقع بهدف التحكم فيه (إذ لا يمكن التحكم إلا

فيما هو بسيط) ، لا شك أن الإنسان هو الضحية الأولى لهذا التبسيط، فبعد أن تم استبعاد عناصره الأخلاقية والإنسانية الراقية لم يبق منه إلا ماديته، فسَهُل على البعض نسبتها للطبيعة العمياء.

وقد أثبتنا عبر فصول الكتاب السابقة عجز الطبيعة عن تفسير الوجود والإنسان، ولم يتبق إلا القول بالإله الخالق.

11- إلحاد الإله الآخر: أمعن بعضُهم في العبثية ، فقال: ما أدراني أن الله الذي تدعوني إلى عبادته هو الخالق والرازق والشافي و . . . ؟ لم لا يكون الفاعل لهذه الأشياء إله آخر أو آلهة متعددون آخرون؟ قلت (وداخلي سخرية لم أظهرها له): قد يكون طرحك مقبولا إذا كنا قد التقينا في الشارع بإله ادعى أنه هو الخالق والرازق والشافي و . . . وطالبنا أن نعبده دون أن يقدم لنا الدليل، لكن الأمر ليس كذلك!

حقيقة الأمر أننا عاينًا أفعال الخلق والرزق والشفاء و . . . ، وأدركنا أن لابد لها من فاعل عظيم منزه ، ثم كان أن أنزلت إلينا الديانات السماوية التي خاطبنا بها مَنْ قال لنا «إننى أنا الله»، ونسب هذه الأفعال لذاته، وطالبنا أن نعبده، ألا ترى أنه لو كان هناك آلهة أخرى هي الخالقة والرازقة والشافية و . . . لوجب عليها ألا تسكت على هذا الادعاء وأن تبين لمخلوقاتها الحقيقة، بل وأن تصفى حساباتها مع هذا الدعي!.

أما قضية تعدد الآلهة ، فإن كان لها موضع عند المشركين قديمًا، فقد أثبت العلم بما لا يدع مجالا للشك أن الخالق واحد، ذلك بعد أن توصلنا إلى أن قوانين الطبيعة واحدة، وأن المادة الخام التيي يتشكل منها الوجود واحدة، وأن نمط الخلق واحد من الذرة إلى المجرة، هذا بالطبع بالإضافة إلى

الأدلة الفلسفية والعقلية التي تسوقها الكتب السماوية على التوحيد.

السبان في هجومهم على الألوهية والدين على التشكيك الشبان في هجومهم على الألوهية والدين على التشكيك في مصداقية القرآن الكريم وكتاب المسيحيين المقدس، وينكرون نسبتهما إلى الله تعالى، ويدور التشكيك حول عدد من النقاط أهمها:

\* تُعتبر نظرية التطور الدارويني أهم الأعمدة التي يستند إليها الملاحدة، فهي بزعمهم تنفى الاحتياج للإله، كما تثبت خطأ مفهوم الخلق الخاص الذي تطرحه التفاسير التراثية للقرآن الكريم وسفر التكوين في التوراة.

\* تتحدث العديد من كتب التفسير عن آية السيف التى تنسخ عشرات الآيات التى تؤكد حرية العقيدة فى القرآن الكريم، بل وتصل إلى حد قتل من لا يؤمن بالإسلام، مما يدمغ الإسلام بالإرهاب.

\* تجعل الكتب السماوية للقلب دورًا في المنظومة الإيمانية والمعرفية والشعورية، بينما يؤكد العلم أن القلب ليس إلا مضخة للدم.

\* تتحدث الكتب السماوية عن عدد من المفاهيم التى لا يقر بها العلم، كالسماوات السبع، وأن الشهب والنيازك رجوم للشياطين، وأن الشمس تختفى من السماء بانتهاء النهار لتسجد تحت عرش الرحمن و ...

\* تشتمل الكتب السماوية على أحداث لا يمكن تقديم الدليل على صحتها، كطوفان نوح وأهل الكهف، والتقام الحوت ليونس عليه السلام، وقوم يأجوج ومأجوج، والطفل الذي تلده العذراء دون أب، و...

\* يدعى الملاحدة أن الكتب السماوية اقتبست بعض الأحداث السابقة (كطوفان نوح وحوت يونس) من الأساطير السابقة عليها.

\* أباح القرآن الكريم عددا من السلوكيات التي لا ينبغي أن تتبناها ديانة سماوية ، كالرق وملك اليمين والرجم وقطع يد السارق ، كما أباح لرسول الله عليه من الزواج ما لم يبحه لأتباعه .

\* كانت حياة المصطفى و مليئة بالحروب والغزوات وأخذ الغنائم، وبعد ذلك قام صحابة الرسول الكريم والتباع دينه بنشر الإسلام بالسيف.

لتفنيد هذه الدعاوى، نقول إن العلم قد صار الآن يتبنى مفهوم «التطور البيولوجي الموجه» الذي يتمشى مع الدين (٤١)، كما أثبت العلم أن للقلب دورا في المنظومة الإيمانية والمعرفية والشعورية، وإن كان هذا الأمر في حاجة إلى المزيد من الدراسة، كذلك فإن القصص المشتركة بين الكتب السماوية والأساطير إنما بقيت كأساطير عند الشعوب بعد أن نزلت بها كتب سماوية.

أما دعوى استباحة دماء الكفار الذين يخالفون المسلمين في الرأى فترد عليها الآية ١٩٠ من سورة البقرة، وتؤكد أن مناصبة العداء إنما تكون لمن يقاتلون المسلمين:

﴿ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُو وَلَا تَعَلَّدُواً اللَّهِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُو وَلَا تَعَلَّدُواً اللَّهُ اللَّ

(البقرة: ١٩٠) أما اصطلاح «السماء» في الكتب المقدسة فهو مرادف

<sup>(</sup>١٤) تفاصيل ذلك في الفصل الثالث عند حديثنا عن الداروينية.

P1-10

لله «الكون»، فلو استبدلنا لفظ «السماء» به «الكون» في القرآن الكريم لاستقام المعنى تمامًا مع المفاهيم العلمية، لكن القرآن استخدم اللفظ المعتاد والمشهور بين العامة وأيضًا بين العلماء، أما السماوات السبع فهو مفهوم غيبي لا ينبغي البحث عن تفسير علمي له.

وهناك عدد من المفاهيم ينبغي النظر إليها باعتبارها مفاهيمًا رمزية، كسجود الشمس تحت عرش الرحمن بمعنى انقيادها للسنن والقوانين الكونية، وهناك عدد من المفاهيم التي طرحها القرآن الكريم ولم نتوصل لرمزيتها بعد.

أما وقوع أحداث محلية في بعض بقاع الأرض، كأهل الكهف ويأجوج ومأجوج وغيرها، فأمور لا يُتوقع أن تترك أدلة تاريخية تشير إليها، بل ينبغي اعتبارها من الأحداث التي تعرف بالرواية، فالقرآن الكريم يرويها لنا كما تروى لأولادك أحداثا وقعت لأجدادك، لا أظنهم سيطلبون عليها دليلا تاريخيًا.

أما باقى الشبهات كانتشار الدين بالسيف وغزوات الرسول والرق وما ملكت اليمين وقطع يد السارق وزوجات الرسول على ، فقد تكفل العديد من كتب رد الشبهات بطرح الأدلة على كذب بعضها وحكمة الإسلام في التعامل مع بعضها الآخر.

هـ نه هـ أكثر أنواع وأسباب الإلحاد التي نقابلها بين شبابنا شيوعًا، وكلها خاضعة للردود والدفوع العقلية، ولا شك أن الشيطان والنفس الأمارة بالسوء لن يتوقفا عن محاولات التملص من هذا الخطاب العقلاني الصرف بما له من حجية قوية ، كما لن يتوقفا عن طرح أشكال وحجج أخرى للتهرب من الإقرار بالألوهية والدين.

#### القارئ الكريم. .

قمنا في هذا الفصل الأخير عن الكتاب بعرض مختصر لمسيرة الإلحاد في العالم الإسلامي عبر التاريخ، ولعلك لاحظت كما ذكرناج أن دور المفاهيم والحجج العلمية فيه قليل، خلافًا لما نرصده في الإلحاد الغربي، وعوضًا عن ذلك تشيع فيه عوامل لفسية عديدة تصب معظمها في الرغبة في التملص مما تفرضه الديانات من التزام أخلاقي، لذلك أحسبني كنت مصيبًا حين أطلقت عليه اسم «الإلحاد السفسطائي».

2

الأثاث

### الخاتمة

لا شك أن قضية الإيمان قضية مركبة، ويمكن تحليلها إلى ثلاثة مستويات، إذا تحقق السابق فإن اللاحق يطرح نفسه تلقائيًا، وبذلك تكتمل منظومة الإيمان:

أولاً: هل هناك إله؟

ثانيًا: هل تواصل الإله مع مخلوقه الإنسان عن طريق رسالات سماوية ؟

ثالثًا: أي الرسالات السماوية أولى بالاتباع؟

أولا: هل هناك إله؟

عرضنا في الفصول السابقة البراهين والأدلة العلمية والعقلية والفلسفية على أن «هناك إله»، وتُركز الأدلة العلمية على نقطتين؛ علوم البدايات وتعقيد الظواهر، فنشأة الكون من عدم، وظهور الحياة في المادة غير الحية، وبزوغ العقل الإنساني، أمور لا يمكن أن نفسر بداياتها عن طريق الطبيعة العمياء، ولابد لها من موجد حي ذكي، خالق بارئ مصور، كذلك فإن ما عليه منظومة الكون وظاهرة الحياة والعقل الإنساني من تعقيد هائل لا يمكن تفسير بقائها وممارستها لأنشطتها بقوانين الطبيعة فقط، ولابد لها من الإله القيوم القادر سبحانه وتعالى.

معضلة الشرواللم: وربما كانت «معضلة الشروالألم» هي أهم الحجم العقلية والفلسفية التي يطرحها الملاحدة لتدعيم إنكارهم لوجود الإله، ومنها تنطلق العديد من الحجم التي عرضناها في فصول الكتاب، ولمحورية هذه المعضلة في الفكر الإلحادي فضلنا أن نؤصل طرحها وتفنيدها في هذه الخاتمة.

تقوم معضلة الشر والألم على تساؤل يتحدى به الملحدون المؤمنين كيف يكون الإله رحمن رحيما (الله محبة في العقيدة المسيحية) ومع ذلك يسمح بكل ما يصيب البشر من الام وشرور، ويُصعد الملاحدة التحدى مدعين أن زيارة واحدة لمستشفيات علاج سرطان الأطفال كفيلة بأن تدفع الإنسان إلى حظيرة الإلحاد.

ولدحض هذه الحجة نقول: تتوقف نظرتنا إلى الشرور والآلام على نظرتنا إلى حقيقة الحياة الدنيا والغرض من الوجود الإنساني فيها، والتي تختلف لدى المتدينين عنها لدى الماديين (ناهيك عن الملاحدة)، ويرجع عجز المتدينين عن تقديم تفسير مقنع لمعضلة الشر والألم إلى محاولة القيام بدلك في إطار منظور الماديين، ولا شك أن ذلك الأسلوب يخالف بديهيات المنهج العلمي الذي يحتم أن تتعامل مع معضلة ما من خلال نظرتك للقضية العامة وليس من خلال نظرة المعارضين.

يعتبر المنظ ور المادى أن الحياة الدنيا ليس وراءها غرض، ولا تحكمها غاية، وأن الإنسان إذا مات صار عدمًا، إذ ليس هناك بعث تتبعه حياة أخرى، ومن ثم للإنسان (بل عليه) أن يحصل أقصى ما يستطيع من متع، وبالتالى يصبح ما قد يشعر به من ألم وكل ما يحجبه عن هذه المتع شر لا حدال فيه

وانطلاقا من هذا المنظور، يصبح ما يتعرض له الإنسان من شرور وآلام أمورًا عشوائية تمر به خلال حياته في دنيا نشأت بأسلوب عشوائي أيضا، ومن ثم يصبح القول بوجود إله كله رحمة ومحبة ينظم هذه الحياة هراء وعبثا.

أما المنظور الإسلامي، فيعتبر أن الحياة الدنيا بداية لرحلة

أبدية، يستأنفها الإنسان بعد الموت بالبعث والحساب والجزاء، ويعتبر الإسلام أن لوجودنا من هذه الحياة غرض وغاية، وهي معرفة الله تعالى:

# ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾

(الذاريات: ٥٦)، والعبادة هنا بمعنى المعرفة، أى أن معرفة الله هى الغاية من وجودنا الدنيوى، وتتحقق هذه المعرفة من خلال إدراك ما لله من أسماء حسنى وصفات عُلا تنقسم إلى مجموعتين أساسيتين: جمال وجلال؛ فأسماء الجمال منها الرحمن الرحيم، والغفار، والوهاب، والرزاق، والبر، والوهار، والقهار، والقابض، والخافض، والمذل، والمنتقم، والمانع، والضار، والقابض، والخافض، والمذل، والمنتقم، والمانع، والضار، والمميت، و . . . ويتفرع من معرفة الله تعالى عبادتُه بالمعنى المباشر للعبادة، من القيام بطقوس العبادات، والتزام بالأوامر واجتناب للنواهى وكذلك تعمير الأرض.

وبناء على ذلك تصبح الحياة الدنيا بمثابة «لجنة اختبار» لمعرفة مدى ما حققه العبد من إدراك لأسماء الله تعالى وصفاته، بجمالها وجلالها، وبمدى طاعته لربه في القيام بالعبادات والالتزام بالأوامر واجتناب النواهي وإقامة الحضارات، وتبعًا لنتيجة هذا الاختبار يكون مآل الإنسان في حياته الأخرى، إما إلى نعيم في الجنة أو عذاب في السعير.

فى ضوء هذه النظرة للحياة ، يتناغم ما يتعرض له الإنسان من شر وألم مع المنظور الديني!. فما يقع فى الأرض من كوارث يتضرر منها البشر ، كالبراكين والزلازل والفيضانات ، إنما هى تجليات لأسماء وصفات «الجلال

الإلهي»، وهي تصبح في نفس الوقت بمثابة ابتلاء وامتحان، للإنسان يُجازى عليه بالإحسان إن صبر وبالعذاب إن ضجر، وبذلك يتعرف الإنسان على جلال ربه من خلال هذه البلايا، كما يتعرف على جماله من خلال العطايا، وفي ذلك قالوا إن من لم يعرف إلا صفات الجمال الإلهى لم يعرف الله عز وجل.

سؤال يطرح نفسه هنا؛ وما ذنب هؤلاء الذين وقع عليهم الابتلاء بالكوارث أو الأمراض أو . . . أو . . . ؟ يجيب المنظور الإسلامي على هذا التساؤل ببساطة ؛ فالحياة الدنيا ليست إلا لحظة إذا قورنت بالحياة الأخرى الأبدية ، ومن ثم يهون كل ما عاناه الإنسان في الدنيا بغمسة واحدة في نعيم الجنة ، كما بَشَّر بذلك رسول الله بَكُنُّ ، وكلما زادت المعاناة في الدنيا زاد النعيم في الآخرة ، حتى يتمنى المؤمن لو كانت حياته الدنيا كلها شقاء .

ونختم حديثنا عن «معضلة الشر والألم» بأنها كانت السبب وراء إلحاد كثير من الفلاسفة الماديين، ومنهم الفيلسوف العظيم سير «أنتونى فلو» الذى كان زعيمًا للملاحدة خلال النصف الثانى من القرن العشرين، وعندما عاد فلو إلى دائرة الإيمان أعلن أن وجود الشرور والألم فى حياة البشر لا ينفى الوجود الإلهى، لكن يدفعنا لإعادة النظر بخصوص الصفات الإلهية، وأضاف الفيلسوف الكبير أنه مهما تعددت أطروحتنا لتفسير هذه المعضلة فسيظل التفسير الدينى هو الأكثر قبولاً والأكثر انسجامًا مع طبيعة الحياة.

### ثَانيًا: هَلَ تُواصَلُ الْإِلَّهُ مَعَ الْإِنْسَانِ؟

يبدأ الله تعالى منظومة تواصله مع الإنسان في القرآن

الكريم بأن ينفى أن يكون قد خلقه لغير حكمة، فيقول تعالى:

﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَدًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾

(المؤمنون: ١١٥).

شم ينفى الله تعالى أن تكون الغاية من الخلق مجرد اللهو (حاشاه) قائلاً:

﴿ لَوَ أَرَدُنَا أَن نَّنَّخِذَ لَمُوا لَآكَتَخَذُنَهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فِي فَعِلِينَ ﴾

(الأنبياء: ١٧). ويُتبع الله تعالى هذا النفى بإِثبات الغاية من خلق الإِنسان وهي عبادة الله:

﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُّدُونِ ﴾ (الذاريات: ٥٦)،

الله والعبادة هنا بالمعنى الشامل الذي ذكرناه عند حديثنا عن المنظور الإسلامي للغاية من الحياة.

ونُتبع التأكيد القرآني لتواصل الإله مع الإنسان بعدد من الأدلة العقلية:

1 - دليل القياس: إذا بنى إنسان منزلاً ثم هجره، لا هو أقام فيه ولا أجَّرَه ولا احتفظ به لأولاده، عددناه أبلهًا غبيًا، فالإنسان السوى لا يفعل شيئًا إلا لسبب أو غاية، فما أدراك بالإله الحكيم؟ أليس من البديهي أن يخلق الإله الإنسان لسبب أو غاية؟ وإذا كان الأمر كذلك، ألا يكون من الظلم ألا نُوجَه إلى هذه الغاية عن طريق الرسالات السماوية.

٧- دليل الفطرة: جعل الله تعالى في نفس الإنسان شوقًا فطرياً لمعرفة مصدره والتواصل مع هذا المصدر، وكذلك معرفة الغاية من وجوده وأيضًا مآله بعد الموت، وقد بزغت هذه التساؤلات في العقل الإنساني منذ وعي بنفسه، وللإجابة عليها وضع الإنسان الأساطير، ثم أسس الفلسفة التي تقوم على هذه الأساطة الوجودية المحورية، كذلك زود الله تعالى العقل البشرى بقدرات تمكنه من طرح هذه الأسئلة والبحث عن الأجوبة عليها.

أليس من المستنكر أن يدع الإله الذى شكل الإنسان على هذه الهيئة مخلوقة دون عون وإرشاد وهداية؟

٣ الدليل الأخلاقي: يطرح الفيلسوف الألماني الكبير «إيمانويل كانت» ما يُعرف «بالدليل الأخلاقي» للاستدلال على تواصل السجاء بالأرض، ويشرحه قائلا: «إن ظمأنا للماء هو دليلماء هو دليلماء هو دليلماء هو دليلماء هو دليلماء قبل أن يعرف بوجوده، حتى أن هذا الظمأ هو أكبر دليل على وجود الماء، ويقيس «كانت» على هذه الحقيقة قائلا: «كالك شوقنا للعدل هو الدليل على وجود العادل»، فالإنسان اللي يشاهد ما في الوجود من ظلم لا يستسيغ أن تنتهى الحياة على الأرض وينجو الظالم بظلمه دون قصاص، للالك بوتاح الإنسان كايرًا لفكرة البعث والقصاص في حياة الحرة،

ولا شك أن الإنسان الله علما مأله لا بنبغى أن يُترك دون توجيه وإرشاد، وترغيب وترهيب، وهذا دور الرسالات السماوية،

٤ - دليل الكتب السماوية : إذا لبشت صحة أحد الكتب
 السماوية التي يؤمن المتدينون بإلوهية مصدرها ، فلا شك

الذهر

أن ذلك «دليل مباشر» لا يُرَد على تواصل الإله مع الإنسان، لذلك حرص الله تعالى على أن يقدم الأدلة على صدق أنبيائه وكتبه، بالأسلوب الذي يناسب كل زمان وكل قوم.

وقد ذكرنا في الفصول السابقة أن الملاحدة قد يقبلون وجود الإله لكنهم يتهربون بشدة من الإقرار بتواصله مع البشر عن طريق الديانات السماوية، لما في ذلك من أوامر ونواه تتعارض مع رغبته في أن يحيا حياة لا أخلاقية، لذلك كانت هذه الأدلة الأربعة على وجود التواصل شديدة الأهمية عند مناظرة الملاحدة.

## ثالثًا: أي الرسالات السماوية أولى بالاتباع؟

بعد أن أثبتنا بالبراهين والأدلة أن الوجود الإلهى حق، كما أثبتنا بديهية الإيمان برسالات سماوية يتواصل بها الله تعالى مع الإنسان، يأتى الدور على سؤال مهم، كثيرًا ما يطرحه الملاحدة الشباب: إذا قلتُ بالإله وبالدين، فأى الديانات أختار؟ وكيف؟

وقد سُئل المفكر الإسلامي الكبير د. عبد الوهاب المسيري عندما عاد من الإلحاد إلى دائرة الإيمان، لماذا الإسلام؟ فأجاب:

«فى البداية، ينبغى أن ندرك أن الرسالات السماوية كلها دين واحد وهو «الإسلام»، الذى هو التسليم لله الواحد الأحد، لذلك سَمَّانًا أبو الأنبياء خليل الرحمن إبراهيم «المسلمون».

وهذا المفهوم بديهي، فالعقيدة واحدة، ومن ثم لا يمكن أن يتواصل الله تعالى مع البشر بديانات تحمل مفاهيم مختلفة.

أما ما نرصده من اختلاف بين عقائد ما صار يُعتبر ديانات

السائدة من حضارة لأخرى، وتنقسم العقائد الدينية (سوى الإسلام) في العالم إلى مجموعتين كبيرتين، الأولى هي عقائد الشرق الأقصى كالهندوسية والبوذية وغيرهما، وتشمل المجموعة الثانية المسيحية واليهوذية، وهي منتشرة في الغرب وبشكل أقل كثيرًا في الشرق الأوسط

مختلفة ، فيرجع إلى تأثرها بالفلسفات والمفاهيم المعرفية

وإذا نظرنا إلى عقائد الشرق الأقصى، وجدنا أن القاسم المشترك الأعظم بينها هو القول بدوحدة الوجود»، التى تعنى أن الإلد فد خلق الوصود من ذاته، وأن الإنسان بعد الانتهاء من حياته الدنيا يعود ليعفزج مع أصله (وهو الإله)، ذلك كما تعود قطرة ماء البطر إلى البحر المحيط، ومهما فلسف معتنقوا مفهوم وحدة الوجود عقيدتهم، فإنها تعنى ببساطة أن الإنسان هو الله، أو على الأقل جزء منه.

وأضاف د. المسيري، وبالنسبة لى فإننى أؤمن أن ثنائية الخالق والمخلوق، والرب والعبل، ثنائية أساسية في علاقة الإله بالإنسان، أما أن يوهمني البعض أنني إله (أو جزء منه) (وأنا مش واخله بالي) فها اما لا أقبله في حق الإله أو في

أما بخصوص المسيحية واليهو فية فيقول في المسيرى:
تقوم هاتان الرسالتان في المقام الأول على معجزات
وقعت منذ أكثر من الفي عام كالميلاف المعجز للمسيح
عليه السلام وإحياله للمؤلى وشفائه للمرضى، ومعجزة
عصا موسى وشل البحر، والمعجزة لا تكون دليلاً إلا لمن
بعاينها،

ويضيف د المسجود الله فالمسجود واليهودية

171

من الصحابة ، وقبل انقضاء عامين من وفاة المصطفي والمعلام والمعلام والمعلام والمعلام والمعلوم والمعلوم والمعلوم والمعلوم والمعلى الهيئة التي بين أيدينا اليوم .

ونستطيع أن ندرك قيمة وأهمية هذا التوثيق وحجيته إذا علمنا أننا لا نعرف شيئا عن كتاب الهندوسية المقدس (المعروف بالفيد)؛ بنيته حمصدره - تدوينه - توقيته، كذلك فإن كتابات المؤرخين اليهود والمسيحيين تطرح بوضوح العديد من جوانب الغموض في بنية وتدوين التوراة والانحيا،

لعل طرح د ، المسيرى العقلى ، بالإضافة إلى قطعية ما في القرآن الكريم من براهين عقلية وفلسفية وعلمية على ألوهية مصدرة ، يعين الشباب الملحد كثيرًا في الاختيار بين الديانات .

وبذلك تكتمل ثلاثية : الألوهية - التواصل - الرسالة.

### دروس مستفادة للتعامل مع الملاحدة:

تعرضنا خلال رحلتنا مع الإلحاد للفكر الإلحادي الغربي المادي، كما طرحنا المنطلقات والمفاهيم الإلحادية التي تعشر فيها شبابنا المعاصر، كذلك كانت وقفاتنا مع فكر ابن الراوندي ثم إسماعيل أدهم ثم عبد الله القصيمي رحلات عبر المجغرافيا والتاريخ، امتدت من العراق في القرن التاسع المهلادي، إلى مصر في عدخل القرن العشرين، إلى السعودية في ختام هذا القرن، فكانت جولة مع فكر أشهر ثلاثة ملاحدة في العالم الأسلامي، ولا ينبغي أن نختم عرضنا للفكر الإلحادي دون المروح بدروس تفيدنا في التعامل مع المد الإلحادي الحالي ا

١- للتنشعة والعربية والععليم دور كبير في التوجه

تشتملان على قدر من وحدة الوجود كالتى يقول بها الهندوس، فالمسيح عليه السلام أقنوم (صورة) من أقانيم الله تعالى. كذلك نجد فى اليهودية أن الإله قد حل فى الشعب المقدس (وهو اليهود) وفى الأرض المقدسة (وهى أرض الميعاد).

أما الإسلام، فليس للمعجزات دور فيه، فالسيرة النبوية لا تحمل لنا اسم أى صحابى اعتنق الإسلام بعد أن عاين أكثر معجزتين توثيقًا (الإسراء وشق القمر) إذ وثقهما القرآن الكريم. أما براهين وأدلة الألوهية والرسالة في الإسلام فتقوم على العقل وتنبيه الفطرة، لذلك انتفت الحاجة إلى رسالات لاحقة وأصبح الإسلام هو خاتم الرسالات السماوية، كذلك فإن ثنائية الخالق والمخلوق، والرب والعبد شديدة الوضوح في القرآن الكريم، حتى إن الله تعالى قد أثنى على رسوله الكريم على العبودية في كتابه الكريم.

بعد العنصرين السابقين (وضوح ثنائية الرب والعبد، محدودية دور المعجزات) يطرح د. عبدالوهاب المسيرى عنصرًا ثالثًا كان وراء اتجاهه للإسلام، وهذا العنصر خاص بكتاب الإسلام المقدس، وهو القرآن الكريم، فالقرآن الكريم هو كلام الله قطعًا، ولا يمتزج بكلام الرسُل والأتباع والشُّراح كما في ديانات أخرى، كذلك فإننا نعرف يقينًا متى نزلت كل آية من آياته، ولم نزلت، وعلاقتها بما قبلها وبما بعدها، وهذه الدقة في التوثيق لا تجدها في أي كتاب سماه ي آخ.

وقبل أن ينتقل نبى الإسلام (الذى تلقى الوحى) إلى الرفيق الأعلى كانت كل آيات القرآن الكريم مدونة فى أكثر من موضع، بالإضافة إلى حفظها فى ذاكرة عشرات بل مئات

٧- ينبغى أن تمت المربط الحوار إلى المجتمع كله المالآراء الصحيحة الصريحة الحرة هي القادرة على دحض حجيج الإلحاد الله تعالى الله تعالى في القرآن الكريم ا

﴿ قُلْ هَالُوا بُرِهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّالَّمِ مِن اللَّهِ مِن اللَّمِي مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِي مِن اللَّهِ مِلَّ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ م

إذًا فالفكر لا يُقاوم إلا بالفكر ، ، هذا هو الدرس الأكبر من كتابنا . . .

الإلحادى، تَمَثّل فى نشأة إسماعيل أدهم المضطربة بين تعصب وقسوة دينية مارسها والده وزوج عمته وبين تساهل دينى وسخرية تأثر بهما من أختيه، وأكمل المهمة التعليم الإلحادى الذى تلقاه فى الاتحاد السوفيتى.

Y - للبنية النفسية للإنسان دور كبير أيضًا في توجهه الإلحادي، فالشخصيات الشلاث التي درسناها لم تكن شخصيات سوية نفسيًا، فهذا إسماعيل أدهم ينتحر في شرخ شبابه لأنه لم يجد طمأنينة في الحياة التي لا معنى لها، وهذا ابن الراوندي المتطرف في انتهازيته وتسلقه، وأخيرًا شخصية القصيمي التي ينضح من جوانبها الكبر.

٣- البحث عن الشهرة والتميز بمنطق «خالف تعرف» عامل مشترك - بدرجات مختلفة - في الشخصيات التي درسناها.

\$ - يقوم الإلحاد على خطأين كبيرين، علينا أن نبذل جهدًا هائلًا لمحوهما من عقول ونفوس الملاحدة، وهما أن الإيمان الديني في كل حالاته أعمى، وأن العلم ليس فيه ذرة إيمان، وإذا تشكك الملحد في ذلك، فذلك يرجع إلى (إيمانه) بقدراته العقلية!

٥- رأينا كيف كان الفكر الماركسى والشورة العلمية بمكتشفاتها وراء إلحاد د. إسماعيل أدهم، لذلك ينبغى على الدعاة الإلمام بالخطوط العريضة للفلسفات المادية وكيفية دحضها، وكذلك الإلمام بالمفاهيم العلمية وكيفية استنباط الأدلة على الألوهية منها، وتُعتبر هذه النقلة الفكرية المرجوة من أهم جوانب تجديد الخطاب الدينى التى ندعو إليها.

٦- ينبغى التعامل مع الشكوك التي تعتمل في نفوس

## المهرس

| مهيد عن الإِلحاد بين الغرب والإِسلام         |  |
|----------------------------------------------|--|
| فلم: أ.د. محمد عمارة                         |  |
| فديم: الإلحاد في القرآن الكريم               |  |
| فصل الأول: نشأة الإلحاد المعاصر وسماته       |  |
| فصل الثاني: وفاق العلم والدين                |  |
| فصل الثالث: العلم بين الإله والإلحاد٧٥       |  |
| فصل الرابع: متتالية الإلوهية                 |  |
| دين - الأخلاق، بين الإله والإلحاد            |  |
| فصل الخامس: الإِلحاد في العالم الإِسلامي ١٩٩ |  |
| خاتمة                                        |  |

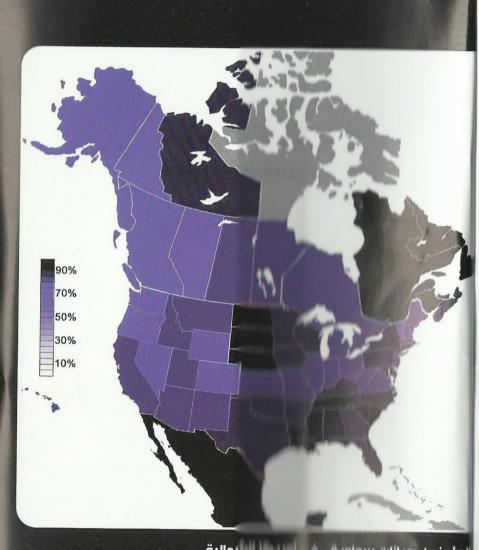



ALAZHAR

MAGAZINE

هدية مجلة الأزهر المجانية لشهر المحرم وي المدام

www.AlazharMag.com